## علي فهمي خشيم

# العرب والهيوعليفية





العرب والهيروغليفية



- مركز الحضارة العربية مؤسسة ثقافية مستقلة، تستهدف المشاركة في استنهاض وتأكيد الانتماء والوعي القومي والعربي، في إطار المشروع الحضاري العربي المستقل.
- يتطلع مركز الحضارة العربية إلى التعاون والتبادل الثقافي والعلمي مع مختلف المؤسسات الثقافية والعلمية ومراكز البحث والدراسات، والتفاعل مع كل الرؤى
- يسعى المركز من أجل تشجيع إنتاج المفكرين
   والباحثين والكتاب العرب، ونشره وتوزيعه.

والاجتهادات المختلفة.

- يرحب المركز بأية اقتراحات أو مساهمات إيجابية تساعد على تحقيق أهدافه.
- الأراء الواردة بالإصدارات تعبر عن آراء كاتبيها، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو اتجاهات يتبناها مركز الحضارة العربية

رئيس المركز على عبدالحميد

> مدير المركز محمود عبدالحميد

مركز الحضارة العربية

4 ش العلمين - عمارات الأوقاف ميــدان الكيت كات - القاهرة تليفاكس : 3448368 (00200)

http:www.alhdara-alarabia.com

Email: alhdara\_alarabia@yahoo.com alhdara\_alarabia@hotmail.com

### علي فهمي خشيم

## العرب والهيروغليفية

تحقيق وتقديم لكتاب أحمد بن وحشية (شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام)



الكتاب: العرب والهيروغليفية

الكاتب : د. علي فهمي خشيم

الناشر: مركز الحضارة العربية

الطبعة العربية الأولى: القاهرة 2006

رقــم الإيــداع : 2006/2270

الترقيم الدولى: 2-712-291-712 الترقيم الدولى:

الغيلاف

لوحة الغلاف: قلم شيشيم الهرمسي من مخطوط

(شوق المستهام). انظر الخاتمة الفريدة

تصميم وجرافيك: ناهد عبد الفتاح

الجمع والصف الإلكتروني. وحدة الحاسوب بالمركز

تنفــيد:

ســيـــد حــــرزاوی

الإهداء

إلى ذكري

أنستاس ماري الكرملي

دخادم لغة العرب».. وعاشقها



#### قالوا ...

«ربما وقعت هذه الخطوط في كتب العلوم التي ذكرتها... وربما كانت هذه الكتابات تراجم تؤدي إلى اللغة العربية، وينبغي أن تتأمل وتجعل هذه الأقلام مثالا لها، ويُرجع إليها، إن شاء الله تعالى».

محمد بن إسحاق بن النديم القرن الهجري الرابع

«كما عجبت من الصور والخطوط المرسومة بها (المسلة التي جيء بها من الأقصر إلى باريس سنة 1831م) واختلاف أذواق البشر في طرق الكتابة، واشتقت إلى كتاب (شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام) لأحلّ به مُعَمَّى الكتابة. وممن الأسف أن هذا الكتاب لم ينشر إلى الآن بين أبناء العربية».

محمد المقداد الورتاني

1941

«سبق العرب علماء أوروبا في حل رموز الخطوط القديمة وترجمة كتبها إلى العربية ، ولا إخال أن أوروبا توصلت إلى حل رموز الآثار والوقوف على علوم من سبق من الأمم إلا بواسطة كتب العرب وترجمتها إلى لغتهم. فمن ذلك ما رأيته بعيني وطالعت فيه بنفسي ، وهو كتاب (شوق المستهام إلى معرفة رموز الأقلام) لأحمد بن وحشية النبطي . . . . وهنيئًا لعلماء أوروبا الذين ترجموا هذا الكتاب إلى لغتهم ؛ فقد ترجمه الإنكليز منذ مائة وعشرين سنة ، ووقفوا بواسطته على آثار الأمم الماضية . . . فأعمال المستشرقين ووقوفهم على حل رموز الآثار ما هي إلا نتيجة بحثهم في هذا الكتاب ووقوفهم على حل رموز الآثار ما هي إلا نتيجة بحثهم في هذا الكتاب ووقوفهم على حل رموز الآثار ما هي إلا نتيجة بحثهم في هذا الكتاب

محمد رشدي المصري 1338 هجرية



#### مقدمة

#### أوروبا والهيروغليفية ،

«الهيروغليفية» كلمة يونانية مكونة من مقطعين: hiero (مقدس) + ويانية مكونة من مقطعين: hiero (مقدس) + كانت (نقش) أي: الكتابة المقدسة (١٠). ذلك لأن اليونان نسبوا إلى هذه النقوش التي كانت على جدران المعابد المصرية الحكمة القديمة، إذ جهلوا قراءتها ولم يعرفوا حقيقتها. وبدءًا من هيرودوت (القرن ٥ ق.م) ومرورًا بمؤلفين مشاهير من مثل ديودروس الصقلي وتاسيتوس فإننا لا نجد إلا إشارات عابرة عن معاني بعض الرموز الهيروغليفية قد تصيب وكثيرًا ما تخطئ.

ورغم ما يُقال من أن المؤرخ المصري «مانيثو» استقى معلوماته من الكتابات الهيروغليفية، فقد كتب هو ذاته باليونانية وجاء (تاريخه) مزيجًا من الأسطورة والخيال ثما يشير إلى عدم معرفته بتلك الكتابة معرفة وثيقة كاملة، وقد أشار كليمنت الإسكندري (٢٠٠٠م) إلى هذه الكتابة ولعله أحس بأن لرموزها قيمة صوتية في كتابه (Stromaties). لكننا نجد بلوتارخ يتبع ما راج من رأي حول الهيروغليفية وأنها مجرد رموز سرية، فيقرنها في مؤلفه عن (إيزيس وأوزيريس) بالأفكار الفيثاغورية، حتى إذا جاء النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي ظهر المدعو هورابلُو Horapallo وهو

<sup>(</sup>١) نكافئ اليونانية Hiero بالعربية (حور) والدلالة الأصلية فيها البياض ثم الخلوص والنقاء والطهارة فالتقديس، ومن ذلك «الحواريون» أنصار عيسى عليه والمفرد «حواري»، وفي القرآن الكريم «الحور العين» أي البيضاوات الجميلات، وفُسرت بأنها تعني من في أعينهن حور، أي بياض، وهذا غير دقيق، و«الحُوري» لدى العامة: الفتى يموت قبل أن يتزوج، فهو مات طاهرًا، وهو أيضًا من «الولدان المخلّدين» في الجنة، نقي، صاف، مقدس. و«حر» في المصرية القديمة: الصقر (العربية: حُرُّ عصقر) وهو رمز إله الخير خصيم «ست» (إله الشر) ويطلق على الصقر الأبيض خاصة، صار في اليونانية Horus (السين زائدة للعلّمية) وعاد إلينا معربًا: حورس.

أما Glypho فمعناها الأولي: النقش. وتطور المعنى ليفيد: الكتابة، لأنها كانت أصلا نقشًا على الحجر أو ألواح الطين، في مصر والرافدين وأرض كنعان. العربية: جلف، قلف = نحت، نقش.

مواطن مصري من الصعيد - الذي كتب مؤلفًا بالقبطية ولم تبق سوى ترجمته اليونانية بعنوان Heroglyphica وفيه إشارات إلى معاني بعض الرموز الهيروغليفية. قال: إن شكل الوزة يرمز إلى «الابن» لحب هذا الطائر لفراخه، وإن شكل الأرنب لكتابة كلمة «فتح» لأن عينى الأرنب تظلان مفتوحتين.. وهكذا.

«إلى الملك بطليموس فيلادلفوس العظيم، السلام على سيدي بطليموس من مانيثو الكاهن الأكبر وكاتب محارم مصر المقدسة، المولود في سمنود<sup>(٧)</sup> والقاطن في عين . شمس<sup>(٨)</sup>.

إن من واجبي، أيها الملك العلي، أن أتفكر في كل الأمور التي ترغبون مني تأمُّلها. وعليه، وبما أنكم تبحثون في مستقبل العالم، وإطاعةً لأمركم، فسأضع بين أيديكم

<sup>(</sup>٢) في اليونانية Serios = النيل، النهر. العربية: سُريَ = مجرى ماء، جدول، نهير. وفي القرآن الكريم ﴿ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴾ (مريم: ٢٤). أي جدولا.

 <sup>(</sup>٣) في (تاريخه، ص ١٥) يجعله «مانيثو» ثالث الملوك/ الآلهة في الأسرة الأولى في مصر بعد
 هيفايستوس (پتاح) وهليوس (رع).

<sup>(</sup>٤) دهرمس الثاني، هو دهرمس تريسيميجتوس، (هرمس المثلث العظمة)، المعلم.

<sup>(</sup>٥) انظر الفصل الثاني عشر من الباب الرابع من (شوق المستهام).

<sup>(</sup>٦) The Book of Sothis) Bublos tes Sotheos) ينسب إلى مانيثر وظلت منه شذرات نشرها «وادل» مع ترجمة إنكليزية.

<sup>(</sup> V ) Sebennytus . على فرع دمياط من نهر النيل.

<sup>(</sup>٨) Heliopolis. وطبقًا لهيرودوت (ii, 3,1): «يُقال إِن أهلها أكثر المصريين علمًا». وكان مانيثو كاهنًا أعظم فيها.

الكتب المقدسة التي درستها، والتي كتبها «هرمس تريسيميجتوس». والسلام عليكم، مولاي الملك».

هكذا كانت روايته عن ترجمة الكتب التي ألفها «هرمس الثاني»، ثم يخبرنا مانيثو عن خمس قبائل مصرية هي التي شكلت الأسر الثلاثين.

\* \* \*

#### تفسيرات،

في محاورة (فيلبوس Philebus) قال أفلاطون إن مخترع الكتابة هو (تحوت) المصري (= هرمس، عند اليونان) رب المعرفة والآداب. وفي (محاورة اقراطيلوس) قال: إن الكنعانيين أخذوا الكتابة عن المصريين ونشروها في اليونان.

أما أفلوطين فقد اعتقد أن الكتابة نشأت في مصر بوحي إلهي، ولكن هذه الرموز الهيروغليفية لم تكن لتشرح طبيعة الأشياء فقط بل لتكشف للمنتسبين (المريدين) العلاقة الفعلية ما بين المادة والفكرة، العقل والروح، الحقيقة والفن، بل لتبين «حركة الفكر الإلهي».

في العصر الوسيط أعطيت هذه الرموز الهيروغليفية دلالات دينية: فالحية التي ترقص ذيلها ترمز إلى الخلود، وأبو قردان يرمز للخير، والنحلة للملك.

وفي عصر النهضة (الأوروبية) حلَّت الأفلاطونية محل الأرسطية مع كل تصوراتها الروحية، واستعيدت الصلة القوية بين الأفلاطونية والتراث الهرمسي والحكمة المصرية.

في سنة ١٥٠٥ صدر كتاب Hierogylyphica وفيه حُدِّدت الهيروغليفية بأنها لغة موحًى بها، كلية، كونية، لغة أفكار «بعيدة عن أي صوت أو حرف، ولا يفهمها سوى الأتباع». كان المعتقد أنها إشارات/رموز ذات معان إلهية. حتى جاء كيرشر.

#### ومحاولات:

كانت الفكرة السائدة أن الرموز الهيروغليفية لم تكن كتابة مثل بقية أنواع الكتابة، وإنما هي حكمة سرية مخفية للفلاسفة الكهنة لا يفهمها سوى أتباع حكمة

السحر الصوفي. هذه النظرة أشاعها Horapollon (حر - بعل؟) في كتابه باليونانية Hieroglyphica وهو الكتاب الذي لم يَتَحَده كتاب آخر لعدة قرون. «وهكذا فإن حظرًا حقيقيًّا فرض على الرموز الهيروغليفية حتى في القسم الأول من العصر الحديث، وحتى فاكّ رموزها الأول العظيم، شامبليون، كان غير قادر على التخلص من قبضتها سنوات طويلة، وهذا هو السبب في أن أثناسيوس كيرشر، في القرن ١٧، في كتابه Sphinx Mystagogica سمح لخياله أن ينطلق غير مقيد ويترجم الجملة البسيطة «أوزيريس يقول» بمعنى: «حياة الأشياء، بعد هزيمة تايفون (سث)، ندى الطبيعة، عبر يقظة أنوبيس». (فريدريش Extinct Lanuages ص ١٧).

يقول الأستاذ (غاردنر):

«اجتذبت مثل هذه التفسيرات الخيالية عقل العصر الوسيط (في أوروبا) وحتى بداية القرن التاسع عشر. فقد ساد القول وكأنه عقيدة بأن الكتابة الهيروغليفية المصرية كانت تعبيراً رمزيًا عن مذاهب دينية وفلسفية خفية غامضة. وهذا القول الخاطئ أدى إلى دفع جديد من التأملات المعرفية على يد ذات الشخص الذي يدين له العالم الغربي بتجديد اهتمامه باللغة والأدب القبطيين، وهو اليسوعي Athanasius العالم الغربي بتجديد اهتمامه باللغة والأدب القبطين، وهو اليسوعي Kircher المحاسفة والأدب القبطين، وهو اليسوعي Pietro della Velle عربي جاء به من مصر Pietro della Velle، ويعلم كتاب كيرشر -Prodromus Copties Ae» وهو جاء به من المعلومات غير قليل في متناول اليد حينما حصل الباحثون أخيراً على مفتاح فك الرموز الهيروغليفية، وعلى كل حال، لم يكن الوقت آنذاك قد حان وتجاوزت نظريات كيرشر عن محتويات النقوش الهيروغليفية كل حدود الجهل الخيالي؛ فقد عنى درج الفرعون خفرع الذي وجد على مسلة رومانية عند كيرشر: «خيرات الإلهي أوزيريس تنال بالاحتفالات المقدسة وبسلسلة الجن، حتى تنال خيرات النيلي». (Egyptian Grammar p. 11-12).

لقد ركز كيرشر دراساته على الرموز الهيروغليفية الأصلية، واقتنع تمامًا أنه وجد سبيلا جديدًا وأصيلا لفهمها، وهو انطلق من المُسلَّمة التي سادت أن النصوص الهيروغليفية كانت تحوي فلسفة المصريين التي كانت في صورتها اليونانية مطابقة

لتعاليم يمبليقوس Iemblicus وبروكلوس Proclus والهيكل الهرمسي. كان مقتنعًا أنه عرف محتويات كل النقوش الهيروغليفية، وهو كذلك «عرف» أن هذه النقوش كانت رموزًا عثل المفهومات الأساسية لهذه الفلسفة، وكانت مشكلته المنهجية إذن في تحديد أية فكرة من (الأفلاطونية الجديدة) كان يمثلها كل رمز هيروغليفي، أما وقد ترسخ هذا عنده بما يرضيه فقد ترجم النصوص طبقًا لمبدأ أسماه Lectco ideulis في نبذ (رسائل) أفلاطونية جديدة لا تحتمل الخطأ.

من الواضح أن منهج كيرشر غير مبرر وأن نتائجه ذات أهمية تاريخية ليس غير، ولكن جهوده تفرض احترامها باعتبارها مأثرة عقلية، وباعتبارها آخر محاولة بطولية للمواءمة بين الأفلاطونية الجديدة «الوثنية» في عصر النهضة مع أرثوذوكسية الإصلاح المضاد (٩٠). (Iverson, p.75).

وقد سُخرَ من محاولة كيرشر وادعائه في أثناء حياته، والتُفت إلى مقارنة الرموز الهيروغليفية بالتصاوير المكسيكية والحروف الصينية، ويأتي اسم Werburton الذي ألف كتابه Divine Legation of Moses سنة ١٧٤١ وقال فيه: إن الهيروغليفية للست كتابة مقدسة ولكنها كتابة عادية مختلف الأغراض، وأن الكتابة الميسرة -Run) ليست كتابة مقدسة ولكنها كتابة عادية مشتقة منها، ولكن هذا لم يؤد إلى حل (ning hands) وتخلى (وربيرتون) عن محاولاته. (Iverson, p. 76).

<sup>(</sup>٩) يذكر الدكتور عكاشة الدالي (Egyptology... p. 58) أن كيرشر استشهد في كتابه الضخم (٩) يذكر الدكتور عكاشة الدالي (٩ ، ، ، ) ١٩٤٥ – ١٩٥٩ م. وبأكثر من أربعين مرجعًا عربيًا عن موضوعات متنوعة كالدين والهياكل والمسلات والمومياءات فضلا عن الكتابات المصرية دولم أستطع التعرف على الكتّاب العرب الذين يُستشهد بهم، ولعل ذلك بسبب صعوبة نقل بعض الأسماء الشرقية (إلى الحروف اللاتينية). وقد تكون بعض المخطوطات اختفت من الوجود، ومن الممكن أن بعضها يمكن التعرف عليه لا يزال في أوروبا، في الفاتيكان مشلا، وعلى كل حال فإن من الواضح أن كتابات جلال الدين (السيوطي) وأبي الرجال وابن وحشية، كونت أساس دراسات كيرشر عن الهيروغليفية، ومن الغريب أن إيقرسون E. Iverson (في كتابه أساس دراسات كيرشر عن الهيروغليفية، ومن الغريب أن إيقرسون E. إلا كتابًا واحدًا للعالم أبي البركات بن كبر في معجمه القبطي / العربي، وقد العربية ولا يذكر إلا كتابًا واحدًا للعالم أبي البركات بن كبر في معجمه القبطي / العربي، وقد اعتمد عليه كيرشر اعتمادًا كبيراً.

في سنة ١٧٩٩ عثر بعض جنود الحملة الفرنسية على مصر – يعملون في أساس قلعة في مدينة رشيد – على لوح به ثلاثة أنواع من الكتابة: يونانية، ديموطيقية (شعبية)، وهيروغليفية، وهو ما عرف باسم (حجر رشيد)، ومن النص اليوناني فُهِم أنه قرار بتكريم Ptolemy Epiphicenes (بطليموس الحربي) من قبل كهنة مصر سنة لأن اقدم، وقد وجه العلماء اهتمامهم إلى المقارنة بين النصين اليوناني والديموطيقي؛ لأن القسم الهيروغليفي كان غير سليم في جملته، وقد وقع الحجر نفسه في يد الإنكليز، لكن نسخة منه ظلت مع المستشرق الفرنسي الشهير Silvestre de Sacy الأي المنابقة منه طلت مع المستشرق الفرنسي الشهير المديدي السويدي الذي سلم النسخة – بعد محاولة مجهضة منه لفك رموزها – إلى الدبلوماسي السويدي مقارنة النصين اليوناني والديموطيقي نجح في أن يحدد في الثاني أسماء الأشخاص مقارنة النصين اليوناني والديموطيقي نجح في أن يحدد في الثاني أسماء الأشخاص من مثل «معابد»، «اليونانين» مع ضمائر «هو» و«له». وفي سنة ١٨٠١م نشر رسالته من مثل «معابد»، «اليونانين» مع ضمائر «هو» و«له». وفي سنة ١٨٠١م نشر رسالته بعد عشرين عامًا (أي سنة ١٨٢٢).

وهناك الإنكليزي Thomas Yung. في سنة ١٨١٤ حصل على نسخة من (حجر رشيد)، ورغم أنه وافق Akerblad في نتائجه فقد لاحظ أن ثمة علامات في النص الديموطيقي لا يمكن أن تكون حروفًا هجائية، كما لاحظ الصلة بين القلمين الديموطيقي والهيروغليفي، وفي سنة ١٨١٦ استطاع (يونغ) أن يعين تطابق نص هيروغليفي وآخر هيراطيقي في بعض مقاطع من «كتاب الأموات» وبعض أسماء الملوك في درجها الخاصة بها، كما عين الرمز الهيروغليفي لحرفي الفاء والتاء وحدَّد الأسماء المؤنثة، كل هذا كان ممزوجًا باستنتاجات خاطئة، لكن المنهج كان سيقود حتمًا إلى فك رموز هذه الكتابة. (غاردنر، ص ١٢ – ١٣).

#### ثم جاء شامبليون:

ولد في ٢٣ ديسمبر ١٧٩٠ ، كان François Champollion مُهتمًا منذ صغره عصر ، وحين بلغ الثانية عشرة من عمره كان يتحدث بأصول العبرية والعربية

(غاردنر، ص ١٣) ومنذ ذلك الحين كان غرامه بكل شيء شرقي يزداد، يشجعه شقيقه المين المين

كتب شامبليون مؤلفًا سنة ١٨١٤ بعنوان L'Egypte sous les Pharaons دراسته العميقة إلى الاقتناع بأن الكتابات الثلاث على حجر رشيد عبارة عن تحوير إحداها عن الأخرى، وفي سنة ١٨١٨ طبع كتيبه عن النص الهيراطيقي، ولم يجد عُسرًا في تحويله إلى الديموطيقية التي كان يعرفها ثم الهيروغليفية، كان على دراية باسم بطليموس في الهيروغليفية والديموطيقية، ثم في نص هيروغليفي آخر عثر على اسم كليوباترا في ما يعرف بـ (بردي Corteli) الذي خمنه فأصاب، ثم تأكد من ذلك في نص آخر ينسب غاردنر (ص ١٤) إلى Yung معالجته من قبل، ويرى أن هذا ما ساعد شامبليون على فك الرموز الهيروغليفية ولكنه لم يذكر هذه الواقعة قط.

كان Akerblad قد قرأ اسم بطليموس في الديموطيقية، ورغم أن شامبليون كان متشبثًا بنظريته المناقضة من أن الهيروغليفية عبارة عن شكل رمزي، أثبت بمطابقة متشبثًا بنظريته المناقضة من أن الهيروغليفية الموجودة في درج بطليموس أن الأخيرة يمكن أن تكون هجائية، فاكتشف حروف P و O (W) U و U, وعرف أن T في اسم أن تكون هجائية، فاكتشف حروف P و (Cleopatra V) و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V

عديدة حيث احتفظ بها إلى سنة ١٨٢٩ في مؤلفه -Precis du Système hierogly

phique . وقام بزيارات إلى مصر وتورينو ، ومات سنة ١٨٣٢ (٤ مارس) .

مات شامبليون لكنه خُلِّد باعتباره صاحب الفضل في اكتشاف قراءة الهيروغليفية وفتح الأبواب على مصاريعها لمعرفة تاريخ وادي النيل وحضارته، مجتمعًا وثقافة وديانة وفكرًا وعلمًا وأدبًا، وتوالت من بعدُ الدراسات والبحوث والكشوفات الأثرية بالآلاف، مما جعل من تاريخ مصر عالمًا لا حدود له ومجالا واسعًا للعلماء المتخصصين والاهتمام بكل صغيرة وكبيرة في هذا العالم الجديد/القديم.

من المتوقع بالطبع أن من كتب عن محاولات فك رموز الهيروغليفية من الغربين، وقد سيطروا سيطرة تامة على الأمر بأكمله، أن يسردوا تاريخ تلك المحاولات أو النظرة إلى تلك الرموز، بدءًا من اليونان القدماء حتى بزوغ فجر عصر النهضة الأوروبية إلى القرن التاسع عشر، دون أي ذكر لما قام به العرب لأكثر من ألف سنة كانت أوروبا تغط خلالها في نوم عميق.

كلا. بل إن المسألة بلغت حدًّا من التجاهل المتعمد أن ما كان قد عُرِف من قبل عن شامبليون وتعلمه اللغة العربية ، إلى جانب العبرية والقبطية ، لاعتقاده بالصلة بين اللغات الثلاث والمصرية القديمة ، بات قاصرًا على ذكر تعلم شامبليون العبرية والقبطية فقط دون الإشارة إلى إلمامه بالعربية في المصادر المتأخرة ، حتى نُسِيَت هذه الحقيقة تمامًا ولم تعد تُذكر مطلقًا .

#### العرب والهيروغليفية:

فهل صحيح أن العرب المسلمين أهملوا الحضارات القديمة ونأوا بجانبهم عن النظر إلى ما ترك الأقدمون من آثار تملأ الأقطار التي فتحوها وصارت من ضمن الممالك العربية الإسلامية وجزءًا لا ينفصل عن (الوطن العربي الكبير)؟ ماذا كان موقف العلماء العرب المسلمين من تلك الكتابات والصور والرسوم التي يرونها أمامهم وهم الذين حفظوها وأبقوها على حالها كما هي ولم يمسوها بأذى؟ ألم يحاولوا فهم أسرارها وإدراك دلالاتها ومعانيها وما تؤدي إليه؟

أسئلة كثيرة توجه. فهل يعقل أن ألف عام من الزمان تمضي دون نظر من أحد إلى تلك الآثار العظيمة والهياكل الضخمة والمعابد السامقة على امتداد وادي النيل، مثلا، ودون مجرد إبداء الدهشة الباعثة على التساؤل ومحاولة الفهم، والحضارة العربية الإسلامية في قمة ازدهارها؟ هل يمكن للذين ترجموا تراث من سبقهم من اليونانيين والهنود والفرس ونقلوا إلى العربية المعارف الجمة في الفلسفة والطب والفيزياء والرياضيات والجغرافيا والفلك والكيمياء وغيرها، أن يتغاضوا عما بين أيديهم من تراث؟

لقد ظلت هذه الأسئلة تتردد زمنًا طويلا ولم تلق الإجابة الشافية، غير أنها وجدت أخيرًا من يجيب عنها ببحث مؤصَّل واضح ممثل في عالم عربي هو الدكتور عكاشة الدالي في كتابه الصادر حديثًا بعنوان (علم المصريات؛ الألفية المفقودة، مصر القديمة في الكتابات العربية في العصر الوسيط)(١٠) نشر باللغة الإنكليزية ولعله يرى النور بالعربية قريبًا.

وقد عالج الدكتور الدالي جملة من القضايا المتعلقة بموقف العرب المسلمين من التراث المصري القديم على وجه التخصيص، ونظر بكثير من الدقة والمتابعة الصبورة ما كان طيلة ألف سنة من تاريخ علم المصريات منذ الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي إلى الغزو العثماني في القرن السادس عشر، وركّز في دراسته على جهود الكُتّاب المسلمين دفعًا للفرية القائلة إن الإسلام هو الذي يلام لقطعه الصلة بين المصريين وتراثهم القديم. وهو لا يبين عن وجود مادة غزيرة من المصادر العربية عن مصر القديمة فحسب، بل إنه يبرز نفع هذه المصادر لعلم المصريات حتى في أيامنا هذه.

وإلى جانب ما سرده المؤلف من مرويات الرحّالين ومن كتب عن تواريخ الأمم والكيميائيين العرب والمسلمين يظهر أيضًا مدى الاهتمام الذي أولوه للكتابات المصرية الهيروغليفية ومحاولاتهم فك رموزها والوصول إلى قراءتها وفهم معانيها، ويمضي ليعرض اهتمام العرب بالتاريخ المصري العتيق وتفسيراتهم للمعابد الفرعونية التي لم تمس، والغرض منها، فضلا عن التصور العربي لنظم الحكم والدولة والدين، وحتى الطب وتحنيط المومياءات في مصر القديمة.

عديدة هي أسماء الكُتَّاب العرب المسلمين ذات الصلة بالموضوع، اتخذ الدكتور

<sup>(10)</sup> Okasha El-Daly; Egyptology; The Missing Millennium - Ancient Egypt in Medieval Arabic Writings, UCL Press, London 2005.

الدالي مؤلفات أصحابها، مطبوعة أو مخطوطة، مراجع له ومصادر لبحثه، منها المشهور المعروف ومنها الأقل شهرة وذيوعًا، مثل ذي النون المصري، وابن عبد الحكم، واليعقوبي، وابن خرداذبة، والرازي، والإصطخري، والمسعودي، والهروي، وياقوت الحموي، وعبداللطيف البغدادي، والشهرستاني، والقزويني، والقلقشندي، والمقريزي، وابن الوردي، والسيوطي. ومثل: أيوب بن مسلمة، وابن أميل، وأبي القاسم العراقي.. وبالطبع: أحمد ابن وحشية، وهو عرض له في جملة مواطن من كتابه وقدم لمحات عن حياته التي لا يعرف عنها الكثير، وعن بعض مؤلفاته، وبخاصة كتابه عن (الفلاحة النبطية) وكتابه (شوق المستهام) غير أن ذاك العرض كان للاستشهاد والاستدلال، كما فعل مع سواه من المراجع والمصادر، ولم يكن شاملا أو متوسعًا فيه بصورة كافية.

#### منذ البداية،

نشطت حركة الترجمة عن كتب الحضارات السابقة المعاصرة إلى اللغة العربية في العالم العربي والإسلامي، خاصة في القرون الثلاثة الأولى للهجرة، فقد ترجم كثير مما وُجد في اللغات السريانية والنبطية واليونانية والرومية والفارسية والهندية والأرمنية والعبرية والمغلية، بل تجاوز العرب هذا إلى ترجمة بعض ما كان مكتوبًا باللغات البائدة وفهمه، مما دعاهم إلى دراسة تلك اللغات وتبويب حروفها، إذ كانت بعض الكتابات معمًّاة في مثل الكيمياء والسحر والفلسفة والدين، فضاعف ذلك من حرص العرب على فهم تلك الأمور المعمًّاة، وكان هذا الدافع الأساسي لهم لوضع علم التعمية وحلً المعمًى آنذاك.

هذا ما يقرره محققو ثلاث رسائل في علم التعمية (١١)، وإذا كنا لا نملك بين أيدينا اليوم «ترجمة بعض ما كان مكتوبًا باللغات البائدة وفهمه » فإنه يذكر أن ذا النون المصري، ثوبان ابن إبراهيم (ت ٢٤٦هـ) وضع مؤلفًا بعنوان (حل الرموز وبرء الأسقام

<sup>(</sup> ١ ١ ) مراياتي، والطيان، وميرعلم؛ علم التعمية واستخراج المعمَّى عند العرب، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٨٧، ص ٥٦ - ٥٧. والرسائل المحققة ثلاث: الأولى لأبي يوسف يعقوب الكندي، والثانية لعلي بن عدلان، والثالثة لعلي بن الدريهم - مع مقدمات ضافية وشروح وافية.

في كشف أصول اللغات والأقلام)، ويشار إلى نسخة له في (نوادر الخطوطات في مكتبات تركيا) لرمضان ششن، تحت رقم ٢ / ٢٧.

وذو النون المصري هذا، الذي كان يعرف بالصوفي - كما هو حال ابن وحشية - كان معاصراً للأخير وكان معروفًا عنه طوافه بالبرابي ومحاولته فك رموز الكتابات المصرية العتيقة (١٢).

وكان من المعاصرين أيضًا: عثمان بن سويد أبو حري الإخميمي، من إخميم، قرية من قرى مصر، «وكان مقدَّمًا في صناعة الكيمياء ورأسًا فيها، وله مع ابن وحشية مناظرات وبينه وبينه مكاتبات» (١٣) كما يورد ابن النديم، الذي يعدد مؤلفاته ومن بينها (كتاب صرف التوهم عن ذي النون المصري) (١٤). ويجعله من تلامذة جابر بن حيان إلى جانب الرازي (١٥).

ومن المعاصرين لابن وحشية فيلسوف العرب الأول أبو يوسف يعقوب الكندي (ت. ٢٦٠هـ). مدير (بيت الحكمة) الذي أنشأه الخليفة المأمون، وكان ممن اشتغل بالمعمَّى وله رسالة بعنوان (استخراج المعمى) قال في مقدمتها:

«إن استخراج المعمى لمن أعظم المنافع، إذ كثير من ذوي الفلسفة والآراء الباقية استعملوا وضع الكتب برسوم مجهولة صفاتها، عز من قصر عن استحقاق منافعها ولم يرتق في غمار العلوم إلى مراتبها (١٦٠).

<sup>(</sup>١٢) في (الفهرست، ص ٥٠٣ - ٤٠٥): هو أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم (المصري) وكان متصوفًا وله أثر في الصنعة وكتب مصنفة، فمن كتبه: كتاب الركن الأكبر، كتاب الثقة في الصنعة.

<sup>(</sup>١٣) الفهرست، ص ٤ . ٥ . غير أن ابن النديم يقول في تعداد مصنفات ابن وحشية إن له (كتاب مفاوضات مع أبي جعفر الأموي وسلامة بن سليمان الإخميمي) في الصنعة والسحر (ص ٤٣٣). وهذا يعني أن هناك شخصين من إخميم، أحدهما يسمى عثمان بن سويد أبو حري الذي كانت لابن وحشية معه مناظرات مما يفيد مقابلته شخصيًا في زيارته مصر، إلى جانب المكاتبات، والآخر يدعى سلامة بن سليمان الذي كانت بينه وبينه مفاوضات، لعلها مكاتبات سجلها ابن وحشية في كتاب له.

<sup>(</sup>١٤) الفهرست، ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>١٥) علم التعمية ... ص ٢١٤.

<sup>(</sup>١٦) علم التعمية ... ص ٢١٤.

بلغ علم التعمية أوج ازدهاره في حقبتين متميزتين، رافقت أولاهما مرحلة الترجمة الكبرى إلى العربية من اللغات السائدة والبائدة وبداية قيام الدواوين وصنعة الكاتب والإدارة، وكان من رواد هذه المرحلة: الكندي وابن وحشية. وعاصرت ثانيتهما تفكك الدولة العربية وضعف شأنها وازدياد الأطماع فيها، فاجتاحها المغول من الشرق وهاجمها الصليبيون من الغرب، وأكثر ما ظهر استعمال التعمية في هذه الحقبة كان في المراسلات السياسية، وكان ابن دنينير (ت. ٢٧٧هـ) وابن عدلان (ت. ٢٦٧هـ) وابن الدريهم (ت. ٢٧٦هـ) من أعلام هذه الفترة وروادها.

يقول علي بن الدريهم في كتابه (مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز): «اعلم أن حل المترجم وإيضاح المعمَّى من أجلّ الفوائد، فإنه لا يُستغنى عنه في أوقات تدعو الضرورة إليها، وينتفع بها في استخراج ما رمزه القدماء من علومهم في كتبهم وغيرها»(١٧).

التعمية إذن كانت تستعمل لغايتين أساسيتين؛ في السياسة ومراسلاتها السرية إخفاء محتوياتها حتى لا يطلع عليها الخصوم، فهي تماثل ما نعرفه في عصرنا باسم (الشفرة) في المكاتبات السياسية والعسكرية ولدى دواثر المخابرات والجوسسة، وفي العلوم الخاصة، أو المتخصصة، فكأنها تشبه لغة الحاسوب في عصرنا، عبارة عن رموز وحروف وأرقام بما تعنيه من مصطلحات وتشير إليه من معان وغايات لا يدركها إلا من درسها وفهم غاياتها، وهي كانت علمًا زاوله المصريون القدمًاء، كما عرفه البابليون، وورثه العرب المسلمون عن هؤلاء وعن أم أخرى كالهنود واليونانيين.

وإذا كان علم التعمية ازدهر عند العرب المسلمين، كما سبق القول، في فترتين متمايزتين إحداهما عصر الترجمة الكبرى والأخرى عصر الانحدار الحضاري، فإن الأمر لم يخلُ في الحالين من النظر إليه على مستويين؛ التعمية بمعناها المحدود باستعمال رموز موضوعة تحسب حروفًا يقرأها العالم بها أو الموجهة إليه فهي عند سواه مجرد طلاسم تستخدم في السيمياء وما يعرف بالصنعة كما في السحر والروحانيات، ومن ضمنها ما ابتدع وزعم أنه من «أقلام الأفلاك والكواكب والنجوم» ذات الصلة بالتنجيم للاعتقاد السائد بأن للأجرام السماوية تأثيرًا على حيوات البشر. أما المستوى الثاني فيتعلق بالأقلام «البائدة» أي كتابات الأقدم من الحضارات التي امّحت آثارها ودرست

<sup>(</sup>١٧) علم التعمية... ص ٣٢٢.

معالمها، وإن كان بعض منها لا يزال مستعملا حين وضع المؤلفات في هذا الموضوع. وهذا ما نلاحظه في ما وصل إلينا من تراث ومن جملته مؤلفات ابن وحشية بالذات التي ينبغي أن ينظر إليها على هذين المستويين، وأهمها في مجالنا هذا كتابه (شوق المستهام) الذي نقدمه للقارئ العربى اليوم.

#### الكتاب،

يحتوي كتاب ابن وحشية، واسمه الكامل «شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام» على ٩٣ فصلا حسب تحديد الدكتور عكاشة الدالى أما في نشرة همَّر فهي ٨٠ فصلا. تقع في ٨ أبواب.

ويمكننا صرف النظر حاليا عن الأبواب: الشالث، الرابع، الخامس، السادس، والسابع، باعتبارها تعرض أشكالا من (أقلام التعمية) تدخل في مجال الطلاسم والروحانيات والتنجيم وفك الرموز السحرية وغيرها، وإن نسبت إلى أسماء أعلام أكثرها معروف مشهور وقليل منها مجهول، عند المحقق على الأقل، أو إلى شعوب وأمم وطوائف كالهنود واليونان والنبط. إلخ، أو ما وضع من أقلام الكواكب السبعة والبروج الاثنى عشر وأقلام الصنعة والسيمياء ونحو ذلك.

ويبقى لدينا الأبواب: الأول والثاني والثامن، ونحد في الباب الأول خمسة أقلام يمكن التعرف عليها بسهولة هي: الكوفي (الذي يخصصه بأنه الكوفي السوري) والمغربي (وهو عنده: المغربي الأندلسي)، ثم الهندي (الذي ينقسم إلى ثلاثة أنواع هي عبارة عن أرقام تستخدم حروفًا مما هو مشهور تتفق جميعها في الأصل وتختلف قليلا في الشكل).

أما الباب الثاني فإننا نرى فيه: السرياني (وهو معروف) وكذا: العبراني واليوناني.

ولدينا ما يدعوه ابن وحشية: النبطي القديم، ولعله يقصد: الكلداني أو البابلي، وتتكرر التسمية في قلم آخر في الفصل السابع من الباب الرابع، ونلاحظ الاختلاف الواضح ما بين أشكال الحروف فيهما كما يختلفان ترتيبًا هجائيًا، ويزيد الثاني عن الأول ما اعتبره حرفًا، وهو اللام ألف «لا» ليصبح عدد حروفه تسعة وعشرين بدلا من

ثمانية وعشرين حرفًا المعتمدة في الهجاء العربي. وهناك: البرباوي، فإذا كانت النسبة إلى «البربا» وهي تسمية المعبد المصري المتبعة، والمقصود الكتابة الهيروغليفية، فإنه لا صلة إطلاقًا بينه وبينها، كذلك الأمر في: القلم المسند الذي خص الكتابة اليمنية القديمة بشتى لهجاتها في دراسة النقوش القديمة، ولم يتعرض ابن وحشية لتلك الكتابة مطلقًا ولم يذكرها قط، ولعل نعت «المسند» كان مجرد مصطلح سمع به ولم يعرف مأتاه، وذلك في (رسالة في الأقلام القديمة) (١٨) لمؤلف مجهول، إذ يعرض ١٤ نوعًا من «حروف المسند» لا علاقة لها بمسند اليمن. وثمة: القلم القمي، ومن الصعب التعرف عليه، بمقارنته بأي من الحروف المعروفة، ولا حتى بالحروف التي وردت بنفس التسمية (القميم) في الرسالة المذكورة.

ولعل الباب الثامن والأخير أهم ما في (شوق المستهام)، وقد تنبه يوسف همر، ناشر النص العربي مع الترجمة الإنكليزية، إليه فقال: «إن تفسير الرموز الهيروغليفية المعروضة في هذا الكتاب تستحق العناية؛ فالرواية عن طبقات الكهنة المصريين الأربع، وعن طرق تكريسهم وقرابينهم، ليست أقل باعثًا عن الاهتمام... من المؤكد أن هذا الكتاب، رغم أن العقل والخيال والحقيقة والخرافة قد تكون أسهمت بقسط متساو في تأليفه، يجب أن يُنظر إليه باعتباره واحدًا من أطرف المخطوطات التي عُثر عليها ضمن ذخائر الشرق وأكثرها إثارة، وأن ترجمته [إلى الإنكليزية] كما هو المأمول ستعتبر هدية مقبولة إلى العلماء ومحبي الاطلاع».

كُتِب هذا الكلام قبل مائتي سنة، وبعدها كتب الدكتور عكاشة الدالي:

«يميز ابن وحشية (في هذا الكتاب) بعض العلامات الهيروغليفية باعتبارها رموزاً صوتية مع التعرف تعرفًا صحيحًا على بعض الحروف في صفحتى ٩٢ب، ٩٩ (من نسخة باريس) وكذلك الصفحة ٩٣ب. ويتحدث ابن وحشية عن الحروف المصرية على رأي الهرامسة حيث إن ثمة ٣٨ حرفًا (عدد الحروف العربية ٢٨) ثم يعرض العلامة الهيروغليفية مع قيمتها الصوتية تحتها، وقد نسخت العلامات الثماني والثلاثون جميعها بصورة صحيحة، وإن اثنتي عشرة علامة منها كانت بالتأكيد

<sup>(</sup>١٨) انظر الملحق (٢).

مستعملة في الأبجدية المصرية، وربما أكثر من هذا إذا افترضنا أنه كان يستخدم الرموز الهيروغليفية في الفترة اليونانية / الرومانية إذ إن أغلب الهياكل السليمة التي تناولها عرب العصر الوسيط (الأوروبي) كانت تنتمي إلى ذلك العهد... في صفحة ٤٩أ، ٤٩ب يقرر (ابن وحشية) أسماء هذه الحروف، وهذا ما يظهر الحاجة إلى دراسة منفصلة مفصلة قد تساعد علماء المصريات على تأسيس النطق الصحيح للحروف القديمة، مع اعتبار التغيرات الطبيعية لقيمة الحروف الصوتية التي تحدث عبر مثل هذه المدة الطويلة من الزمان».

#### ويضيف:

«في قسم سابق من كتابه يقدم ابن وحشية قواثم طويلة لكلمات مكتوبة بالرموز الهيروغليفية كل منها يمثل نعتًا أو كناية، وفي الورقات ٥٦ – ٥٧ (من نسخة باريس) أمثلة جيدة حيث يميز ما بين الرموز المحدّة (للمعنى المقصود Determinatives) والحروف الهجائية، وعندما نقارنها بقائمة رموز السير (ألن غاردنر) يبدو واضحًا أن ابن وحشية قد درس فعلا مصادر مصرية أصلية، ولعله درس أيضًا أعمالا من مثل كتاب «هورابولو» (هيروغليفكا GHieroglyphica) إذ هو يتابع أسلوبه؛ ففي الصفحة ٥٦ مثلا نرى أن العلامة وسط السطر الأعلى عُرفت بأنها «العدل»، وهذا تعريف صحيح طبقًا لمي قائمة غاردنر ( ٩٩ / ٧٠ ) وكلتاهما تعبران عن الهياكل أو المعابد حيث مكان العدالة... وتظهر العلامة وسط السطر الأسفل من نفس الصفحة ذراعًا برمزين لحرف التاء بمعنى «التدبير». وهذا ما يتفق أيضًا مع قائمة غاردنر ( D36ff). وفي الصفحة ٥٦ التاء بمعنى «التدبير». وهذا ما يتفق أيضًا مع قائمة غاردنر شخصًا جالسًا بيده سوط بنرى أن الرمز على الجانب الأيمن من السطر الثاني يُبدي شخصًا جالسًا بيده سوط بعنى السلطنة (السلطة/السلطان)، ومرة أخرى نجد هذا متفقًا مع قائمة غاردنر (D36ff) » (الدالي، ص ٧١ – ٧٧).

هذه الملاحظات دفعتني إلى النظر بتمعن في ما يعرضه ابن وحشية من رموز هيروغليفية (يسميها حينًا: البرباوية، وحينًا آخر: الهرمسية) ومقارنة تفسيره لها بقائمة السير (ألن غاردنر) الشهيرة المعتمدة لدى علماء المصريات، يجدها القارئ في موطنها ضمن الملحق (١).

#### وْصاحب الكتاب:

هو: أبو بكر أحمد بن علي بن الختار بن عبدالكريم بن جرثيا (بالجيم) الكسداني، الكلداني، من أهل قُسُين، ويعرف بابن وحشية (١٩).

وهو: أحمد بن علي بن قيس بن الختار بن عبدالكريم بن حرثيا (بالحاء المهملة)، أبو بكر، المعروف بابن وحشية، وينعت بالصوفي، كلداني الأصل، نبطي، من أهل قُسُين(٢٠).

وهو: أحمد بن علي بن قيس بن الختار بن عبد الكريم بن حرثيا بن بدنيا بن بوراطيا الكرداني (بالراء، والصواب بالزاي متعاقبة مع السين)، من أهل جنبلاء وقُسنين، أحد فصحاء النبط الكسدانيين (٢١).

وقد غلب لقبه (ابن وحشية) على بقية صفته ونسبه (الصوفي، الحراني، الكسداني، الكلداني، النبطي) وهذه نسبة إلى اسم أنثى، فقد كان اسم «وحشية» معروفًا في العصر العباسي، ذكره أبو الفرج الأصفهاني عند حديثه عن بعض الجواري في مؤلفه الضخم (الأغاني)، فهو اسم مستعمل آنذاك إذنْ، ولسنا ندري السبب في أن يعرف صاحبنا بلقب «ابن وحشية» اللهم إلا أن يكون والده قد توفي في صغره وربته أمه فعرف بها، وهو الأمر الذي يحدث كثيراً.

ويقول ابن النديم إن معنى كسداني: نبطي (ص ٤٤٣). وقد ورد لقب «كشدي» (=كسُداني) بمعنى «كلدي» (= كلداني) في نقش يمني قديم يرجع إلى أوائل القرن الثالث الميلادي (مختارات من النقوش اليمنية القديمة، ص ٣٢٩، نقلا عن ;The al-Uglah Texts, plate 1B).

وفي العبرية «كشديم»، صيغة جمع، تعني «الكلدين» (=الكلدانين) وكانوا يسكنون «كلديا» جنوب بابل، والغالبين في بابل نفسها سنة ٧٢١ - ٥٣٩ ق.م. وكانوا يشغلون مناصب السلطة والسيادة فيها، وملأوا مناصب الكهنوت حتى أصبح اسم «كلداني» مرادفًا لاسم «الكاهن»، وكان شعب بابل في ذلك الحين يعتقد أن هؤلاء الكهان يمتلكون ناصية الحكمة ولهم معرفة سحرية ومقدرة فائقة على العرافة والكهانة والتنجيم ومعرفة الغيب، ومن ضمن ملوكهم المشهورين: نبوخذنصر، وبلطشاصر.

<sup>(</sup>١٩) كحالة؛ معجم المؤلفين.

<sup>(</sup> ٢٠) الزركلي؛ الأعلام.

<sup>(</sup>٢١) ابن النديم؛ الفهرست، ط. المكتبة التجارية، ص ٤٠٥.

(قاموس الكتاب المقدس، ص ٧٨٥).

وتقول بعض المصادر إن الكلدانيين أو الكلديين، نسبة إلى «كلدو» وهم فرع من الآراميين الذين كانوا بدوًا في بادية الشام، تسللوا إلى مملكة آشور في شمال الرافدين ثم زحفوا إلى بابل، ونجحوا في غضون القرن التاسع ق.م. في تكوين ست إمارات في أقصى الجنوب من العراق هي: لاراك وبيت دكوري (أو بيت أديني) وبيت شلاني وبيت شعلي وبيت يكيني. وكانت هذه الإمارات في صراع دائم مع الآشوريين والبابليين، حتى أواخر القرن السابع ق.م. حين تمكن نبوفالصر من تكتيل البابليين وهاجم آشور ودمر العاصمة نينوى وكون دولة موحدة في العراق عرفت باسم الدولة البابلية الجديدة، انضوى تحت لوائها الكلدانيون (الآراميون العراقيون) واندمجوا في بقية السكان (حسن ظاظا؛ الساميون ولغاتهم، ص٥٠١ – ١٠٩).

أما صفة «النبطي» فترجع إلى النبط أو الأنباط وكانوا يتكلمون الآرامية بلهجة خاصة، عاشوا في بادية شرق الأردن وكانت عاصمتهم مدينة «سلع» التي عرفت باسم «البتراء» كذلك (من اليرنانية Petra صخر) كما انتشروا تُجاراً في بصرى بإقليم حوران في جنوب سوريا. وقد انتشر هؤلاء النبط من مدائن صالح إلى العُلى ومن شرق الأردن وحوران إلى منطقة صيدا كما انتشروا في شبه جزيرة سينا. وكانوا قد أخذوا الأبجدية عن الآراميين عن الكنعانيين ثم طوروها وحولوها من كتابة منفصلة إلى كتابة متصلة الحروف، وبهذا أراحوا الكتاب من كتابة كل حرف على حدة ومن وضع خطوط رأسية أو نقط لتحديد حدود كل كلمة أو ترك مسافات بيضاء بين كل كلمة وأخرى، وعنهم أخذ العرب الكتابة التي ما زلنا نستعملها حتى اليوم (ظاظا؛ الساميون... ص

الكلدانيون هم الذين يسمون الصابئين والحرنانيين نسبة على غير قياس إلى «حران» كنسبة المنانية إلى ماني وهم أيضًا المانوية، وفي مصادر أخرى: الحرانيون، وبقاياهم بحرًان والعراق، ويزعمون أن نبيهم بوذاسف (٢٢) الخارج في بلاد الهند، وبعضهم

<sup>(</sup>٢٢) لعل المقصود هو «بوذا» الهندي مؤسس الديانة البوذية (٥٦٣ - ٤٨٣ ق.م). ومعنى الاسم: المنير / المستنير. كان من أسرة عريقة، اشتغل بالتعليم في بداية حياته، ثم نذر نفسه خلاص العالم وأصبح رجلا مقدسًا وصار بعدها مؤلهًا ثم إلهًا يُعبد. وقد انتشرت البوذية في الهند والصين واليابان ولها تأثير واسع حتى عصرنا هذا.

يقول: هرمس. فأما بوذاسف فقد كان في أيام طهمورث الملك وأتى بالكتابة الفارسية، وسمي هؤلاء صابئين في أيام المأمون  $(^{\Upsilon\Upsilon})$  – فأما الصابئون على الحقيقة ففرقة من النصارى  $(^{\Upsilon^4})$  (الخوارزمى؛ مفاتيح العلوم، ص  $(^{\Upsilon})$ ).

وقد عُرفت «حرّان» عند اليونان في صورة Carrhae. وهي مدينة عتيقة جدًا نحو ٥ ميلا جنوب غرب مدينة «الرها»، وكان بها معبد شهير للإله البابلي القديم «سن» إله القمر، وكان أول ذكر لها ولهذا المعبد في أحد ألواح «ماري» حوالي سنة ، ، ، ٢ ق.م. وكانت «حران» عاصمة إدارية ومدينة تجارية مهمة، محصنة، أيام الإمبراطورية الآشورية، وقد اكتشفت فيها أواسط القرن العشرين نقوش ترجع إلى عهد الملك البابلي «نبوخذنصر»، ونظرًا لأهميتها وموقعها فقد تبودلت كثيراً بين الأطراف المتصارعة من يونان وفرس ورومان، ومن المفيد أن نذكر أن الإمبراطور سبتيميوس سيفروس هو الذي أسبغ عليها ميزة «المدينة الحرة» كما كرمها ابنه الإمبراطور كراكلا الذي اغتيل في أثناء زيارته لمعبد الإله «سن» بها سنة ٢١٧م. وقد تبادلتها من بعد أيدي الفرس والبيزنطيين حتى جاء العرب والمسلمون وفتحوها سنة ٢٦٩م. ومنذ ذلك العهد قطنها النصارى والصابئة معًا، ولا تزال بقايا آثار أسوارها القديمة، أما القلعة والمسجد فهما من المنشآت الإسلامية بعد الفتح (The Oxford Classical Dictionary).

ولا يفرق المسعودي بين النبط والسريانيين والكلدانيين في كتابه (التنبيه والإشراف)، فعنده أن النبط هم السريانيون (ص ١٩٧) والكلدانيون هم السريانيون المسمون النبط (ص ١٨٤)، وهو يقصد البابليين حين يذكر غلبة الفرس على مملكة النبط (ص ١٨٢) ويتحدث عن «مجاورة سكان العراق وهم النبط للفرس» (ص ١٨٢)، وهذا القول يراد به جعل الصابئين من أهل الكتاب.

<sup>(</sup>٢٣) انظر (الفهرست) ص ٤٤٥.

<sup>(</sup> ٢٤) يتفق عدد كبير من المؤرخين على أن زرادشت، مؤسس الديانة الفارسية المنسوبة إليه، ظهر في نفس زمان ظهور بوذا الهندي، وقد ساعده الأمير وفشتسبا، والد الملك «دارا» ( ٥٩١ - ٤٨٦ ق.م). أما «طهمورث» فقد تكون تحريفًا لـ «كيومرث» (أو: جايومرت، أو: كيومرد) وهو في الزرادشتية «الإنسان الأول» الذي خلّقه «أهورا مزدا» والعجل معًا من الأرض. (انظر: د. محمد العريبي؛ الديانات الوضعية المنقرضة، ص ٥٩١ ، ٢٧٣).

ونجد عند ابن النديم حديثًا مفصلا عن الصابئين أو الصابئة، ويسمون كذلك: الحرانية الكلدانيين، ذكر فيه أهم معتقداتهم ونبذًا عن طقوسهم الدينية الغريبة يظهر منها أن مذهبهم كان مزيجًا من الأفكار البابلية والأفلاطونية وآراء أرسطو إلى جانب معتقدات غنوصية غامضة. قال، نقلا عن أحمد بن الطيب حكاية عن الكندي:

«اجتماع القوم على أن للعالم علة لم يزل واحداً لا يتكثر، لا تلحقه صفة شيء من المعلولات، كلف أهل التمييز من خلقه الإقرار بربوبيته، وأوضح لهم السبيل، وبعث رسلا للدلالة وتثبيتاً للحجة، أمرهم أن يدعوا إلى رضوانه ويحذروا من غضبه، وعدوا من أطاع نعيماً لا يزول، وأوعدوا من عصى عذاباً واقتصاصاً بقدر استحقاقه، ثم ينقطع ذلك. وقد حكي عن بعض أوائلهم أنه قال: يعذب الله إلى تسعة آلاف دور (٢٥٠)، ثم يصير إلى رحمة الله، وأن يخص هؤلاء القوم الذين دعوا إلى الله وإلى الحنيفية التي يقسمون بها، وإن مشهوريهم وأعلامهم: أراني، وأغاثاذيمون وهرميس، وبعضهم يذكر سولون جد أفلاطون الفيلسوف لأمه، ودعوة هؤلاء القوم كلهم واحدة وسننهم وشرائعهم غير مختلفة»، (الفهرست، ص ٤٤٢).

#### ويضيف ابن النديم:

«وقال الكندي إنه نظر في كتاب يقرُّ به هؤلاء القوم، وهو مقالات لهرمس في التوحيد، كتبها لابنه على غاية من التقانة في التوحيد، لا يجد الفيلسوف، إذا أتعب نفسه، مندوحة عنها والقول بها»، (ص 25%).

#### وقصة الكتاب،

في كتابه المعنون (البُرنُس في باريز)(٢٦) وهو عن رحلة قام بها من مدينة القيروان

<sup>(</sup> ٢٥) هذه فكرة زرادشتية تقول إن وزرفان، إله الزمان، ولد ابنين أحدهما وأهريمان، إله الظلام و ٢٥) هذه فكرة زرادشتية تقول إن وزرفان، إله الزمان، ولد ابنين أحدهما وأهريمان، إله الظلام والشر، والآخر وأهورا مزدا، يحكم فوقه، وبعد المقرر من هذه السنين الآلاف التسعة سوف يملك أهورا مزدا ويأتمر كل شيء بإرادته. أي أن الخير يسود في النهاية. (العريبي؛ الديانات الوضعية المنقرضة، ص ٢٠٨).

<sup>(</sup> ٢٦ ) البسرنس في باريز ، المطبعة الرسمية بتونس ١٩١٤ . ص ٢٢٣ . و «الورتتاني» بتائين متواليتين في الاسم بالحروف العربية أما بالحرف اللاتيني فقد جاء في صيغة El-Ouartani = الورتاني - بتاء واحدة .

إلى بلاد فرنسا والسويد سنة ١٩١٧ف، يذكر مؤلفه محمد المقداد الورتتاني أنه شاهد المسلة التي جيء بها من الأقصر في بلاد الصعيد إلى باريس سنة ١٨٣١م. ويقول: «كما عجبت من الصور والخطوط المرسومة بها واختلاف أذواق البشر في طرق الكتابة واشتقت إلى كتاب (شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام) لأحل به معمى الكتابة، ومن الأسف أن هذا الكتاب لم ينشر إلى الآن بين أبناء العربية».

ولم يعرُفنا الورتتاني ما إذا كان اطلع على الكتاب الذي «اشتاق إليه» ومتى، وأين، وماذا وجد فيه من بغيته، أم أنه لم يفعل؟ لكنه لا شك كان على علم بوجوده في باريس نفسها، بحكم عبارته ذاتها، وهو قد يكون استقى هذه المعلومة من مؤلف آخر سبقه بالكتابة بنحو ثمان من السنين؛ إذ هو يضيف:

«ونص ما قال محمد رشدي المصري في شأنه عام ١٣٣٨ (هجرية): قد سبق العرب علماء أوربا في حل رموز الخطوط القديمة وترجمة كتبها إلى اللغة العربية، ولا إخال أن أوربا توصلت إلى حل رموز الآثار والوقوف على علوم من سبق من الأمم إلا بواسطة كتب العرب، وترجمتها إلى لغتهم، فمن ذلك ما رأيته بعيني وطالعت فيه بنفسي، وهو كتاب (شوق المستهام إلى معرفة رموز الأقلام) لأحمد ابن وحشية النبطي المتوفى سنة ٣٢٧ هجرية (٢٧) فإن مؤلفه جمع فيه صور الخطوط القديمة التي تداولتها الأمم الماضية وترجمها جميعها إلى اللغة العربية، ووضعها بطريقة يسهل للمطلع عليها أن يترجم ما على الآثارات من الكتابة على اختلاف أنواعها إلى اللغة العربية في زمن لا يتجاوز الساعات عدًا».

ثم يضيف محمد رشدي المصري بصورة قاطعة: «ودليلي على ذلك درسي هذا الكتاب(٢٨) في أربع ساعات». قال:

«بعد وقوفي على هذا الكتاب ودرسي إياه في زمن لا يتجاوز أربع ساعات أمكنني أن أترجم من الكلدانية القديمة إلى العربية وأكتب بها، وبالعكس أيضًا، ومن اليونانية

<sup>(</sup>٢٧) انظر تحقيق وفاته في ما يلي.

<sup>(</sup>٢٨) الأصل: في هذا الكتاب.

القديمة إلى العربية، وبالعكس أيضًا، وقس على ذلك باقي اللغات المدونة به، بدون سابق معرفة لي بإحداها أو سؤال معلم فيها».

وقد يحق لنا التشكيك في هذا الأمر لأسباب كثيرة، أهونها أن نقل حروف لغة ما إلى حروف لغة أخرى لا يعني ترجمة اللغة ذاتها أو فهم معاني مفرداتها، وأن عملية النقحرة (أي نقل الحروف من لغة إلى أخرى) تحتاج إلى حاسوب دقيق لم يكن قد ابتدع بعد في أوائل القرن العشرين، وهو لم يكتف به (الترجمة) من الكلدانية واليونانية إلى العربية، وبالعكس أيضًا، بل يقيس على باقي «اللغات» المدونة – ولعله يقصد «الحروف» – بدون سابق معرفة بإحداها أو سؤال معلم فيها (٢٩).

وإذا كان محمد رشدي المصري قد بالغ قليلا في ادعائه فإن له ملاحظة قيمة تدل على معرفته بقيمة الكتاب وأثره، قال وهو يختم حديثه:

«فرحم الله هذا العربي الذي سهّل لمن يأتي بعده من الأمم طريق الوقوف على أسرار من مضى، وهنيئًا لعلماء أوربا الذين ترجموا هذا الكتاب إلى لغتهم، فقد ترجمه الإنكليز منذ مائة وعشرين سنة، ووقفوا بواسطته على آثار الأمم الماضية وعلى تاريخ حياتهم، كذلك باقي طوائف أوربا، فأعمال المستشرقين ووقوفهم على حل رموز الآثار ما هي إلا نتيجة بحثهم في هذا الكتاب ووقوفهم عليه وإخفائه عنا حتى لا نسبقهم فيه، (٣٠).

ويبدو أنه يشير إلى ترجمة (يوسف هَمَّر) التي نشرت سنة ١٨٠٦، وإذا كانت رحلة الورتتاني التي اطلع فيها على كتاب محمد رشدي المصري سنة ١٩١٧ فلا جدال في أن هذا الكتاب نُشِر قبل هذا التاريخ، وهذا يعني أنه لم تمر مائة وعشرون سنة على

<sup>(</sup>٢٩) المصدر نفسه، ص ٢٢٣ - ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣٠) قد يبدو هذا القول غريبًا لكنه ليس أغرب مما يروى عن الخليل بن أحمد الفراهيدي من أن وملك اليونانية كتب إليه كتابًا باليونانية، فخلا بالكتاب شهرًا حتى فهمه، فقيل له في ذلك، فقال: قلت إنه لا بد له من أن يفتتح الكتاب بسم الله أو ما أشبهه، فبنيت أول حروفه على ذلك، فاقتاس لي. فكان هذا الأصل الذي عمل له الخليل كتاب (المعمّى)، كما ورد في (طبقات النحسويين واللغويين). علم التعمية... ص ١٥٠٠

ولا ريب في أن هذا الخبر مختلق من أساسه لسبب بسيط هو أن اليونان لم يكونوا يفتتحون كتبهم بدبسم الله، أو ما أشبهه!

ترجمة همرً . هل كانت ثمة ترجمة إنكليزية أخرى قبلها ؟ سؤال يظل معلقًا. وإذا كانت الترجمة الإنكليزية لكتاب ابن وحشية قد عرفت فمن يعني به «باقي طوائف أوروبا» ممن ترجم الكتاب إلى لغات غير الإنكليزية ؟ الفرنسيين ؟ الألمان ؟ أم سواهم ؟ فما من ريب في جهد المستشرقين للوقوف على حل رموز الآثار بواسطة هذا الكتاب بالذات الذي أثار ضجة كبيرة عند الإعلان عن اكتشافه، ووقوفهم عليه، وقد يكون الرجل مصيبًا في قوله: إن المستشرقين عمدوا إلى «إخفائه عنا حتى لا نسبقهم فيه»، ولكن ألم يكن الكتاب بين أيدينا من قبل أن يستولوا عليه ويسبقونا إليه ؟!

يرى مؤلف حديث وهو يستعرض تواريخ فك رموز الكتابات الشرقية القديمة، أن حل النقوش السبئية الحميرية في جنوب الجزيرة العربية كان سهلا يسيراً؛ لأن خط المسند، وهو خط هذه النقوش هو أصل الخط العربي الشمالي، «وقد يكون الفضل في حل رموز هذه الكتابة لأحمد ابن وحشية النبطي، كما سيأتي، وكذلك الحسن بن أحمد الهمداني» (٣١).

وفي كتاب أحدث نقرأ:

«وأما ابن وحشية المتوفى سنة ٢٩٦هـ(٣٢) فقد ترك لنا مؤلفه النفيس (شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام)، وكان من حسن الطالع أن تسلم مخطوطته من عوادي الزمن، وأن يكتشفها في وقت مبكر المستشرق J. Hammer الذي ترجمها إلى الإنكليزية ونشرها باللغتين (العربية والإنكليزية) عام ٢٠١٩م، كما نشر (سلفستر دي ساسي) Sylvestre de Sacy دراسة عنها في باريس سنة ١٨١٠م، وكانت فيما يبدو من أهم المساعدات للعالم (شامبليون) J. F. Champollion في كشفه أشكال اللغة الهيروغليفية (٣٢)، إذ كان معاصراً لتلك الدراسة وعلى تنافس كبير مع كاتبها».

<sup>(</sup>٣١) فوزي سالم عفيفي؛ نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية، وكالة المطبوعات، الكويت الممام عفيفي؛ نشأة وتطور الكتابة الخطية العربي متطوراً عن المسند فيها نظر. أما الهمداني فهو المؤرخ اليمني المعروف صاحب كتاب (الإكليل) وغيره (ت. ٣٣٤هـ) وكان يقرأ حرف المسند وأورد منه تماذج في كتابه المذكور، وإليه استند المستشرقون في فك رموز ما كتب من آثار اليمن بهذا الحرف.

<sup>(</sup> ٣٢) انظر تحقيق وفاته في ما يلي.

<sup>(</sup>٣٣) يقصد اللغة المصرية. وفي ص ٥٠ ذكر أنه جورج هامر. أما الهيروغليفية فتعنى كتابتها.

ثم نقرأ:

«لقد اشتملت مخطوطة ابن وحشية على دراسة جامعة تناول فيها الأقلام واللغات القديمة والسائدة في عصره بهدف حصرها ومعرفة ما كتب فيها، وضمنها ٩٣ ألفبائية لشعوب سامية ويونانية وهندية ومصرية قديمة وغيرها، كما جمع في كتابه هذا ما وقع له من الأقلام المستعملة، وما اطلع عليه في ترحاله وتجواله في بلاد الشام ومصر «٣٤».

\* \* \*

#### وفاته:

تذكر بعض المصادر أن أحمد ابن وحشية توفي سنة ٣٢٧هـ، (الورتتاني، ص ٣٢٧) ويقول غيرها إن وفاته كانت سنة ٣٩٦هـ، (كحالة)، بينما يكتفي آخر بالقول إنه مات بعد سنة ٣٩١هـ، (الزركلي).

ويقول عفيفي (نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية، ص ٧٥) نقلا عن مصادر أخرى: «واختلفوا في تاريخ وفاته، علمًا بأنه عاش في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة».

وأورد د. إبراهيم السامرائي نقلا عن (كتاب سفينة الراغب) أن ابن وحشية ترجم (كتاب الفلاحة النبطية) عن الكسدانية أو النبطية - والمقصود البابلية القديمة.. كما قال - إلى العربية عام ٢٩١هه، (٣٠٠هم) وأملاه عام ٣١٨هه، على تلميذه أبي طالب الزيات، (انظر: السامرائي؛ رسائل ونصوص في اللغة والأدب والتاريخ، ص ٢٩١).

غير أن ابن وحشية نفسه يقرر في خاتمة (شوق المستهام) أنه جعل كتابه ذخيرة لخزانة الكتب «يوم الخميس المبارك، ثالث شهر رمضان سنة إحدى وأربعين ومائتين».

فإذا لم يكن ثمة تحريف من الناسخ فإنّه من المستبعد القول بأنه توفي سنة ٣٢٢هـ، (أي في الربع الأول من القرن الرابع) لبعد الزمان ولأن هذا يستوجب أنه عمر طويلا

<sup>(</sup>٣٤) مراياتي، الطيان، ميرعلم؛ علم التعمية واستخراج المعمَّى عند العرب، مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٩٨٧م. وذكر كاتب النص (أو المؤلفون) الهامش (ص ٥٨) أنه «أتيح لنا الاطلاع على مخطوط (شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام) لابن وحشية في المكتبة الوطنية بباريس. وقد صح العزم على النهوض بتحقيقه ونشره. إن شاء الله تعالى». وفي ص ٥٠ من نفس المصدر يذكر أن رقم المخطوط في المكتبة الوطنية بباريس هو ٥٠٨٠.

جداً، وهو ما لم يعرف عنه، كما أن من المستبعد أيضًا القول بأنه «عاش في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة» إذ يكون بهذا سبق تقديم الكتاب بأكثر من مائة عام، ويبقى القول المحتمل أنه توفي بعد ٢٩١هـ، وقد يكون العام ٢٩٦هـ، مقبولا.

#### إشكالات:

إن أمامنا نصًّا في خاتمة (شوق المستهام) يحتاج إلى نظر، فهو يقول - بعد أن قدم (صفة قلم آخر من الأقلام القديمة):

«وقد رأيت في بغداد، في ناووس، من هذا الخط نحو ثلاثين كتابًا، وكان عندي منها بالشام كتابان (الأصل: كتابين)؛ كتاب في أفلاح (كذا.. والمقصود: إفلاح أو فلاحة) الكرم والنخل، وكتاب في علل المياه وكيفية استخراجها واستنباطها من الأراضي المجهولة الأصل، فترجمتها من لسان الأكراد إلى اللسان العربي؛ لينتفع بها أبناء البشر. وكنت قبل هذا ما تممته (الأصل: لم تممته) فلما يسر الله لي إتمامه في إحدى وعشرين علقًا (كذا، وسنناقش هذه الكلمة فيما يلي) جاء بحمد الله وعونه في (٥٣) المراد والمقصود، بعون الرب المعبود، وجعلته ذخيرة (الأصل: دخيرة) لخزانة حضرة أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان – متعه [الله] بسعادة دولته، وأقام عماد الدين بشوكة ملكه وسلطنته – يوم الخميس المبارك ثالث شهر رمضان سنة إحدى وأربعين ومائتين، والحمد الله وحده. تم».

هذه الخاتمة تثير جملة من التساؤلات:

1 - ترجم الرجل كتابين، أحدهما في الفلاحة والآخر في استنباط المياه، من الكردية إلى العربية «وكنت قبل هذا ما تممته»، فهل المقصود بالإتمام كتابه (شوق المستهام) أم ما ترجمه عن الكردية؟

إن العبارة تحتمل الوجهين، إذ هو لم يُشِر إلى كتابه هذا، بل تمضي عبارته مكملة لما قبلها من حديث ترجمته.

٢ - ثم يضيف: «فلما يسر الله إتمامه في إحدى وعشرين علفًا»بالفاء المفردة في نشرة همّر ومخطوط طهران.

<sup>(</sup>٣٥) لعل الأصوب: وافيًا بالمراد.

والمشكلة تكمن في كلمة «علفًا» وفيها احتمالات؛ فهي قد تكون تصحيفًا من النساخ، أو من ناشر الكتاب ذاته (يوسف همر) لكلمة «عامًا»، فنقرأ العبارة: «فلما يسر الله إتمامه في إحدى (المفروض: واحد) وعشرين عامًا» كما جاء في مخطوط باريس. وقد يكون سبب هذه المدة الطويلة التي استغرقها إنجاز الكتاب، الذي لم يتممه قبل هذا، توقفه عن المضي فيه، إما لبحثه عن مختلف أنواع الأقلام التي سجلها، أو لعارض آخر لا ندريه.

وهذا مستبعد؛ إذ ثبت أنه ترجم كتاب (الفلاحة) عن الكلدانية (ويقال: عن النبطية ، كما يُقال : عن الكردية) إلى العربية سنة ٩١هـ، حسب تقرير الزركلي في (الأعلام)، فإذا قبلنا أنه أودع (شوق المستهام) في الخزانة، أيًّا كانت، سنة ٢٤١هـ. فإن خمسين عامًا على الأقل تكون قد مرت ما بين الكتابين. وإذا قبلنا أنه ظل يعالج كتاب (شوق المستهام) إحدى وعشرين سنة فهو بدأ في تأليفه إذن قبل سبعين عامًا على الأقل من وفاته، وقد تكون خمسة وسبعين عامًا؛ إذ يُقال إنه توفي سنة ٢٩٦هـ، وحتى مع افتراض أنه عمر حتى جاوز التسعين أو قارب المائة فمن غير المعقول أن يشرع في تأليف كتاب مثل (شوق المستهام) بما فيه من مادة غزيرة تدل على عميق خبرة وطول باع ومعرفة بأنواع الخطوط ومختلف مجالات العلوم الصنعوية والفلكية واللغوية، وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة أو العشرين من عمره. وقد نقرأ الكلمة «يومًا»؛ إِذ «يسر الله إتمامه في واحد وعشرين يومًا» فقط ليس غير، ولعل إثباته هذه السرعة في الإنجاز يرجع إلى إهماله الكتاب مدة غير محددة، ثم واتته الهمة فأسرع في ما شرع فيه يكمله ويتممه وينهيه، أما الاحتمال الثالث فهو أن تكون كلمة «علفًا»بالفاء الموحدة (علقًا - على التمييز بالقاف الثنائية) تعبيرًا اصطلاحيًا في تقسيم الكتاب، مثلما نقول: باب كذا، أو الباب الأول.. ونحوها، وقد لاحظت في ما ذكره (والس بدج) (٣٦) عن المعجم القبطي - العربي المُسَمَّى «السُلَّم الكبير» لمؤلفه (ابن كَبْر) أنه سمَّى كتابه بالقبطية «تنشت م موكى» (٣٧) Tnisht m moki ، ودعا كل

<sup>-</sup> W. Budge; An Egyptian Hieroglyphic Dic., part 1, p.xxvii (٣٦)

<sup>(</sup>٣٧) التاء الأولى في كلمة (تنشت) للإشارة أصلا استعملت في القبطية أداة تعريف. و (نشت) = العربية (نَشطٌ) أي: نشيط، قوي، كبير. والميم بين الكلمتين للإضافة. حرفيًا: «نَشطُ المرقى، أي «المرقى النشط، = السُلَّم الكبير.

فصل من فصوله «موكي» moki أو «مويكي» moyki» وهي كلمة محرفة عن المصرية القديمة apa (مأقا) والهمزة فيها مبدلة من الراء = العربية «مَرْقى»، «مرقاة» أي درج، سُلَّم. وجاء في مادة «علق» في (لسان العرب) لابن منظور: «معلاق الباب: شيءٌ يعلَّق به ثم يُدفع المعلاق فينفتح... والعَلَق: كل ما عُلِّق»، فلعل كلمة «علق» تعني فصلة أو فقرة من كل «باب» من أبواب الكتاب متعلقة به.

يؤيد ما نذهب إليه أن بعض المؤلفات كانت تُسمى (التعليقات) ، ومن ذلك (كتاب التعليقات) لأصطفن الراهب حسب ما يورده ابن النديم (الفهرست، ص ٢ • ٥) و (كتاب التعليقات) للإخميمي (ص ٥ • ٥) وقد يؤيده ما يذكره ابن النديم وهو يعدد مؤلفات ابن وحشية عن «كتاب يحتوي على عشرين كتابًا ، أول وثان وثالث ، وعلى الولاء (أي يليه) نسخة الأقلام التي يكتب بها كتب الصنعة والسحر» (الفهرست، ص ٤ • ٥) ، ومن الواضح أن الكتاب الذي «يحتوي على عشرين كتابًا» إنما يحتوي على عشرين قسمًا (أو: علقًا) يليه كتاب آخر هو «نسخة الأقلام التي يكتب بها كتب الصنعة والسحر» والواضح أن المقصود هو «شوق المستهام» الذي لم يذكره ابن النديم بالاسم – فيكون المجموع واحدًا وعشرين كتابًا – أو علقًا كما ورد في نص ابن وحشية ذاته.

٣ - فإذا صرفنا النظر عما سبق واعتبرنا أن المقصود هو الكتاب الذي بين أيدينا بحده يقول: «جاء بحمد الله وعونه في المراد والمقصود بعون الرب المعبود». قال: «وقد جعلته ذخيرة لخزانة حضرة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ، متعه [الله] بسعادة دولته وأقام عماد الدين بشوكة ملكه وسلطنته، يوم الخميس المبارك ثالث شهر رمضان سنة إحدى وأربعين ومائتين».

والصياغة اللغوية هنا تبدو بعيدة عن أسلوب القرن الثالث الهجري مثل تعبير «حضرة أمير المؤمنين» و «سعادة دولته» و «شوكة ملكه وسلطنته»، ناهيك بأن تكون من لغة العصر الأموي.

هذا أولا أما ثانيًا فإنه من المستحيل أن تكون للخليفة الأموي عبدالملك بن مروان (الذي تولى الخلافة من سنة ٦٦ إلى سنة ٨٦ هجرية) أية صلة بالكاتب والكتاب، إذ إن بين الرجلين ما يقرب من قرنين من الزمان، ولم يذكر عن عبدالملك بن مروان أنه أنشأ خزانة للكتب، كما أن عصر الترجمة العلمية لم يزدهر ازدهاره المعروف إلا على

أيدي العباسيين، وفي عهد المأمون بالذات (٢٠٩ - ٢١٨هـ).

وإذا كان صحيحًا أن هذا الكتاب قدمه مؤلفه لما يمكن تسميته (خزانة الكتب العامة) وفي التاريخ المسجل، فلن يكون هذا التقديم في عهد عبدالملك بن مروان ولا في عهد المتوكل الذي تولى الخلافة سنة ٢٣٣ – ٢٤٧هـ، إذ قُدُم الكتاب سنة ٢٤١هـ، أي قبل وفاة المتوكل بست سنوات.

الغريب في الأمر أن (يوسف همر) يعيد القول بأن المؤلف أودع كتابه مكتبة الخليفة عبدالملك بن مروان الذي «نافس سلفيه العظيمين هارون الرشيد والمأمون في تشجيع تقدم العلوم وترجمة المؤلفات الرياضية والفلسفية من اليونانية والسريانية إلى العربية» وكان «واحدًا من أبرز المتنورين في دولته» – في بداية مقدمته، ثم يعتريه الشك في خاتمة نفس المقدمة فيقول: «يذكر المؤلف إيداعه كتابه في خزانة عبدالملك عام ٢٤١هـ. وقد حكم الخليفة المذكور أواسط القرن الأول من الهجرة، ومن المستحيل التوفيق بين التاريخين»، ثم يعلل: «اللهم إلا إذا كان ثمة مؤسسة عامة لخزانة أو مكتبة أنشأها الخليفة [عبد الملك] وكانت لا تزال تحمل اسمه، حيث أودع ابن وحشية كتابه صنة ٢٤١هـ. بعد موت الخليفة بمدة طويلة». قال: «خاصة وأن جميع أبحاثي لأن أعثر في أي مصدر آخر عن الزمن الذي عاش فيه ابن وحشية قد باءت بالفشل».

ويوسف همر معذور إذ لم تتوفر له المصادر في أيامه (بداية القرن التاسع عشر) عن حياة ابن وحشية والزمن الذي عاش فيه ، لكنه لا يعذر في اعتباره عبدالملك بن مروان «منافسًا لسلفيه العظيمين هارون الرشيد والمأمون» وكونه «واحدًا من أبرز المتنورين في دولته». فلا هو خلف للرشيد والمأمون ، ولم يكن من «المتنورين» ولا مشجعًا لتقدم العلوم وترجمة المؤلفات الرياضية والفلسفية من اليونانية والسريانية إلى العربية .

أما افتراض وجود «مؤسسة» عامة خزانة ومكتبة أنشأها الخليفة [عبدالملك] وكانت لا تزال تحمل اسمه حيث أودع ابن وحشية كتابه، فافتراضٌ لا يقوم على أساس، أولا لأن عبدالملك، بقدر ما نعلم، لم ينشئ مكتبة عامة (٣٨). وثانيًا، حتى لو فعل فإنه من

<sup>(</sup>٣٨) وإن كان يُذكر أنه هو الذي نقل (الديوان) من الرومية (=اليونانية) إلى العربية. فإنه أمر سرجون (كاتب ديوان بالرومية) بأمر فتراخى فيه، فأحفظ عبدالملك، فاستشار سليمان بن سعد فقال له: أنا أنقل الديوان وأرتجل منه (الفهرست، ص ٣٣٩).

المستحيل أن تبقى حاملة اسمه. وأين؟ في بغداد (التي بناها الخليفة المنصور العباسي، ولم تكن موجودة أصلا أيام عبد الملك ولا أيام خلفاء بني أمية أجمعين). وحتى على افتراض أن المكتبة كانت في دمشق فإن من المستحيل أن يبقي بنو العباس على اسم عبدالملك بن مروان الأموي علمًا عليها.

ما الحل إذن؟

في تصوري-أن الخليفة المقصود عند ذكر (خزانته) التي أودع فيها أصل الكتاب هو الخليفة العباسي المتوكل على الله، كما سبق القول، ولعل ورود اسم عبد الملك بن مروان كان خطأ من الناسخ، أو خطأ مقصوداً من ناسخ ذي نزعة أموية أراد أن يُحيي ذكر الخليفة الأموي.

فإن كان لا بد من صلة بواحد من بني مروان فهو خالد بن يزيد بن معاوية الذي كان يسمًى «حكيم آل مروان» ويذكر ابن النديم أنه «كان فاضلا في نفسه، وله همة ومحبة للعلوم، خطر بباله الصنعة فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصر، وقد تفصح بالعربية، وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي، وهذا أول نقل كان في الإسلام من لغة إلى لغة». (الفهرست، ص ٣٣٨).

لكن الأرجح أن ورود اسم «عبدالملك بن مروان» بدلا من «المتوكل» جاء نتيجة خطأ من الناسخ، وهو ما حدث في كتاب آخر منسوب إلى الفيلسوف اليوناني (أرسطو) باسم «سر الأسرار.. السياسة والفراسة في تدبير الرئاسة» (٢٩) الذي نشرته (دار الكتاب العربي – بيروت ١٩٨٠) بمقدمة مطولة بقلم سامي سلمان الأعور الذي ذكر أنه من بين نسخ (سر الأسرار) هذا نسخة كتبها الشيخ محمد الشيرازي، الجد الأعلى للشاعر الفارسي صدر الدين الشيرازي، سنة ٥٠٨ه، (٤٩٤ م.) موجودة في جامعة برنستون الأمريكية تحت رقم ٢٦٢١ ولكن مما يذكر أن العبد الضعيف محمد

<sup>(</sup>٣٩) ترجمة يحنا البطريق من اليونانية، ومراجعة يحنا بن ماسويه ويحنا الديمي ووقد اطلعا عليها وراجعاها مع مترجمها الأصلي فيما بعد وقد أصبح ذلك تقليداً علميا مهماً في (بيت الحكمة) بعد مدة من إنشائه في العصر العباسي المتقدم وخاصة بالنسبة للترجمات المهمة». سامي الأعور، في تقديمه لـ (سر الأسرار)، ص ٥٣.

الشيرازي - كما يقول عن نفسه وأخطأ في ذكر اسم الخليفة المأمون بدلا من المتوكل» (ص ٥٣).

يضاف إلى ما سبق أن الخليفة المتوكل كان ذا عناية بالترجمة والمترجمين، وكان في بلاطه رجال من مثل يوحنا بن ماسويه (٤٠)، ويوحنا بن البطريق الذي يُقال إنه هو الذي جاء بكتاب ينسب لأرسطو يسمى «سر الأسرار» أو «السياسة والفراسة في تدبير الرئاسة» بناءً على طلب المتوكل حين سمع به، وترجمه من اليونانية إلى العربية، (وقد نبسه ابن النديم إلى أن كتاب «الفراسة» منحول إلى أرسطو وليس من مؤلفاته، الفهرست، ص ٤٣٦).

ونقطة أخرى مثيرة للاهتمام؛ فقد مر بنا ما ذكره ابن وحشية ذاته عند حديثه عن بعض الأقلام القديمة أنه رأى في بغداد نحو ثلاثين من أحد هذه الأقلام دوكان عندي بالشام كتابان.

فما الذي حمله إلى الشام حتى يكون له بها كتابان أحدهما في فلاحة الكرم والنخل والآخر في علل المياه، مكتوبان باللغة الكردية فترجمهما إلى العربية – حسب ما قرر؟ الأرجح، فيما نظن، أن ابن وحشية ربحا كان مرافقًا للمتوكل؛ إذ من المعروف أن هذا الخليفة كان ذا نزعة استقلالية يخالف فيها من سبقه، فهو الذي ناصر أهل الحديث والسُّنَّة في انقلابه الشهير على المعتزلة الذين حظوا بالمكانة العالية في عهد المأمون، وحاول التخلص من سيطرة الأتراك الذين مكنهم المعتصم وغلبهم على العرب والفرس في جهاز الدولة والجيش. وهذه النزعة الاستقلالية هي التي جعلته يمضي إلى دمشق (العاصمة الأموية) ليتخدها عاصمة لملكه، حيث بقي فيها شهرين، غير أن مقامه لم يطل، إذ لم يلائمه جوها فيما يبدو، بيد أنه لم يعد إلى بغداد – كما هو المنتظر – بل اتخذ من المدينة الجديدة (سامراء) مقرًا له حتى مات.

\* \* \*

<sup>( • \$ )</sup> انظر الهامش السابق، و (الفهرست: (ص ١١٤). ويروي ابن النديم أن: ابن حمدون النديم عبث بابن ماسويه بحضرة المتوكل فقال له ابن ماسويه: لو أن ما كان فيك من الجهل عقل، ثم قسم على مائة خنفساء، لكانت كل واحدة منهن أعقل من أرسطاطليس!

من المرجح جدًّا أن ابن وحشية زار مصر، حيث تعرف بالإخميمي فيما يبدو، بل لعل زيارته تلك كانت زيارة علمية ميدانية طاف فيها بالبرابي - كما كان يفعل ذو النون - وتعقب آثار الفراعنة ومخلفاتهم، حتى بلغ مصر العليا، إذ يقرر هو ذاته في (الخاتمة الفريدة) من (شوق المستهام) وهو يسجل «قلمًا قديمًا» تزعم فراعنة مصر أنه كان يستعمل قبل الطوفان «... وقد رأيت بأرض الصعيد نواويسًا وبرابي وأحجارًا مرقومة بهذا القلم».

#### مؤلفاته،

كتبه في صناعة الكيمياء (حسب الفهرست):

كتاب (الأصول) الكبير، في الصنعة.

كتاب (الأصول) الصغير، في الصنعة.

كتاب (المدرّجة).

كتاب (المذكرات)، في الصنعة.

كتاب يحتوي على عشرين كتابًا، أول وثان وثالث (ولعله يقصد كتابًا من ثلاثة أجزاء في عشرين فصلا أو بابًا).

كتاب (نسخة الأقلام) التي يكتب بها كتب الصنعة والسحر (والأرجح أن المقصود هو «شوق المستهام»)، (الفهرست، ص ٤ ٥٠).

وفي (الفهرست، ص ٤٤١) أيضًا يأتي ابن النديم ضمن الكتب المؤلفة في التعاويذ والرُّقَى بكتاب (الرقى والتعاويذ) لأحمد ابن وحشية، وفي الفصلة التي خصصها للحديث عنه (ص ٤٣٣) يقول إن له من الكتب في السحر والطلسمات:

كتاب (طرد الشياطين) ويعرف بـ (الأسرار).

كتاب (السحر الكبير).

كتاب (السحر الصغير).

كتاب (دوار) على مذهب النبط، وهو تسع مقالات.

كتاب (مذاهب الكلدانيين في الأصنام).

كتاب (الإشارة)، في السحر.

كتاب (أسرار الكواكب).

كتاب (الفلاحة) الكبير والصغير.

كتاب (حاطوثي أماغي الكسداني في النوع الثاني من الطلسمات)، نقله ابن وحشية.

كتاب (الحياة والموت) في علاج الأمراض، لراهط بن سموطاني الكسداني.

كتاب (الأصنام).

كتاب (القرابين).

كتاب (الطبيعة).

كتاب (الأسماء).

كتاب (مفاوضاته) مع أبي جعفر الأموي وسلامة بن سليمان الإخميمي في الصنعة والسحر.

يورد كحالة (معجم المؤلفين) من مؤلفات ابن وحشية:

(السر والطلسمات).

كتاب (السحر الكبير).

(نزهة الأحداق في ترتيب الأوفاق).

(شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام).

كتاب (الفلاحة).

ويأتى الزركلي (الأعلام) بهذه القائمة مع مواطن وجود مخطوطاتها:

ترجمة كتاب (الفلاحة النبطية) (نقله عن الكلدانية سنة ٢٩١هـ) ونسخه العربية

المخطوطة كثيرة منها في الرباط (٢٧٥ك) وفي طوبقبو (٣: ٧٩٠).

(أسرار الطبيعيات في خواص النبات).

كتاب (الأصول الكبير). في مكتبة مجلس شوري ملي بطهران.

(السر البديع). في مكتبة نور عثمانية بإستامبول (الرقم ٣٦١٣).

(أصول الحكمة). في مكتبة آيا صوفيا بإستامبول. (الرقم ٩٢٠).

(شوق المستهام). في مكتبة آيا صوفيا بإستامبول (الرقم ٩٢١).

(شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام). (مطبوع).

ويذكر ابن وحشية نفسه من مؤلفاته ثلاثة كتب في (شوق المستهام) هي:

كتاب (شمس الشموس وقمر الأقمار في كشف رموز الهرامسة وما لهم من الخفايا والأسرار) . (مترجم عن النبطية) .

كتاب في (إفلاح الكرم والنخل). (مترجم عن الكردية).

كتاب في (علل المياه وكيفية استخراجها واستنباطها من الأراضي الجهولة الأصل). (مترجم عن الكردية).

وينقل (يوسف همر) عن المصادر التي ذكرها في «مقدمته» أسماء ثلاثة كتب، هي: «سدرة المنتهى» (ترجمة عن النبطية)، «التعفينات»، (ترجمة عن النبطية)، «الفلاحة النبطية»، (ترجمة عن النبطية).

ويذكر إدوارد فنديك في كتابه «اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» (المنشور على نفقة إدارة مجلة «الهلال»، القاهرة ١٨٩٦م )كتاب «الفلاحة النبطية» الذي نقله ابن وحشية إلى العربية من الكلدانية، ويقول عنه إنه نبغ حوالي سنة ٢٩١هه، وإنه أملى الكتاب المذكور سنة ٣٩٨هه. على عَلِي بن محمد الزيات وجعله على خمسة أجزاء (ص ٢٣٠).

أخيراً.. يورد الدكتور عكاشة الدالي قائمة ذكرها الإدريسي (أبو عبدالله محمد بن عبدالعزيز) بأسماء المؤلفات التي كتبت عن مصر في كتابه (الأنوار العُلوية) ومن بينها كتاب (سحْرُ النبط) لابن وحشية (El-Daly; Egyptology..., p. 183).

#### مسألة حروف العنبث:

يتحدث صاحب (الفهرست) معدُّداً مؤلفات ابن وحشية عن «نسخة الأقلام التي يكتب بها كتب الصنعة والسحر، ذكرها ابن وحشية»، وهو لا ريب يعني (شوق المستهام)، قال:

«وقرأت نسخة هذه الأقلام بعينها في جملة أجزاء بخط أبي الحسن الكوفي، فيها تعليقات لغة ونحو وأخبار وأشعار وآثار وقعت لأبي الحسن بن التنح (الفتح؟) من كتب بني (ابن؟) الفرات، وهذا من أظرف ما رأيته بخط ابن الكوفي بعد كتاب (مساوئ العوام) لأبي العنبس الصيمري». هو إذن رأى جملة أجزاء خليط في مختلف الموضوعات، من بينها جزء هو «نسخة الأقلام التي يكتب بها كتب الصنعة والسحر [...] ذكرها (أي الأقلام) ابن وحشية»، وهو قرأ «نسخة هذه الأقلام بعينها» ويورد شيئًا مما جاء فيها أو عنها، وذكر ما يلي: «حروف الفاقيطوس: أب ت ث ج ح خ د ذرزس ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و هـ لا ي».

«حروف المسند: أب ت ث ج ح خ د ذر زس ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و هد لا ي». ولا جدال في أن حروف (الفاقيطوس) مصحفة القاف عن الباء (الفابيطوس)، هي ذاتها التسمية اليونانية: «ألفابتوس» Alphabetos أو «ألفابتكوس» Alphabetekos أن المأخوذة عن العروبية (أو العربية): ألفباتا (ألف. باء. تاء). وهو الترتيب الذي اتبعه في العديد من «الأقلام» التي يذكرها في الأبواب السبعة من كتابه (شوق المستهام) ذي الثمانية أبواب، وإن اتبع في بعض الأقلام الأخرى الترتيب (الأبجدي): أب ج دهو ز. ويلفت النظر هنا أمران: أولهما إيراد ابن النديم نقلا عن ابن وحشية (وهو ما نلاحظه في متن كتابه) ما يعتبره حرفًا يقع قبل حرف الياء، وهو آخر الحروف في الترتيب الألفبائي، أعني «لا» (اللام ألف) مما يجعل عدد الحروف تسعة وعشرين وليس ثمانية وعشرين كما هو المتعارف عليه، والواقع أن «لا» (اللام ألف) ليس حرفًا وننطقه وليس ثمانية وعشرين كما هو المتعارف عليه، والواقع أن «لا» (اللام ألف) ليس حرفًا وننطقه «لاماليف» أيام الدراسة في «الكتّاب» (الجامع) وبطل الآن، ونلاحظ أن الأقلام التي يرد فيها هذا «اللام ألف» حرفًا، تبدو موضوعة.

أما الملاحظة الثانية فتكمن في إيراد حروف في ما يسميه ابن النديم (حروف الفاقيطوس=ألفابِتوس) التي نرجح أن المعني بها الحروف اليونانية، ومن المعروف أنه ليس فيها حروف من مثل: الصاد والضاد والطاء والظاء، والعين والقاف.. إلخ.

وهو اتبع الترتيب (الألفبائي) كذلك في عرضه لما أسماه «القلم المسند» وإن اتضح بعده عن (المسند) المعروف اليوم. ونحن لا نجد فرقًا في الترتيب الألفبائي عند ابن النديم بين (حروف الفاقيطوس) و(حروف المسند) في النسخ المطبوعة من (الفهرست) ولا نجد تعليلا لتكرار الحروف وترتيبها بين القلمين دون اختلاف، اللهم إلا أن يكون ورد في أصل الكتاب رسم للحروف اليونانية (الفاقيطوس) وآخر لحروف

المسند كما نقلها ابن النديم عن ابن وحشية ثم أسقطت هذه الرسوم عند النسخ واكتفي برسم الحروف العربية على ترتيبها المعهود.

ويضيف ابن النديم:

«هذه [هي] الحروف التي يصاب العلوم القديمة بها في البرابي».

وهو هنا يوجز مقولة ابن وحشية في الأقلام التي عرضها والغاية منها ، وإن كان توسع في دلالة «البرابي» التي سنتعرض لها في موطنها .

ثم يقول ما نصه:

وحروف العنبث: ربما وقعت هذه الخطوط في كتب العلوم التي ذكرتها من الصنعة والسحر والعزائم، باللغة التي أحدث أهلها العلم فلا تُفهم، اللهم [إلا] أن يكون الإنسان عارفًا بتلك اللغة، وهذا مُعْوِز، وربما كانت هذه الكتابات تراجم تؤدي إلى اللغة العربية، وينبغي أن تُتأمَّل وتُجْعَل (الأصل: يتأمل ويجعل) هذه الأقلام مثالا لها، ويُرجع إليها، إن شاء الله تعالى».

ونحن لا ندري إن كان هذا النص من كلام ابن النديم نفسه أم هو ينقل عن ابن وحشية؟ وهو، على كل حال، نص بالغ الأهمية؛ إذ يفيد أن هذه الحروف تكتب بها العلوم المذكورة بلغة محدثي هذه العلوم فهي تغمض إلا على من يعرف تلك اللغة «وهذا معوز» أي غير موجود، فلا تفهم تلك العلوم. لكن المهم في الأمر أن هذه الكتابات، الغامضة، قد تكون «تراجم تؤدي إلى اللغة العربية» (أو أية لغة معروفة أخرى)، وعليه «ينبغي أن تتأمل وتُجعل هذه الأقلام مثالا لها ويُرجع إليها»، أو بعبارة أخرى: أن تفحص هذه الأقلام وتقارن (بالعربية مثلا أو بغيرها من اللغات) ويرجع إليها.. أي أن تفك رموزها، فتمكن قراءة حروفها ثم قراءة النصوص المكتوبة بها وفهمها. وهذا بالضبط ما فعله الذين فكوا رموز «الأقلام القديمة» من مثل (يونغ) Yung ورشامبليون) هما يتعلق بالكتابة المسمارية، وغيرهم.

لكن لماذا سميت هذه الحروف باسم (حروف العنبث)؟

لقد ذكر (فلوغل) Gustav Flugel في تعليقه على النص في تحقيقه للفهرست أن «العنبث» اسم شخص مجهول، ولم يضف شيئًا. وأرى أن ما ساق (فلوغل) إلى هذا

القول أنه وجد في ما سبق في النص من ذكر كتاب (مساوئ العوام) لأبي العنبس الصيمري، ويبدو أنه خلط ما بين «العنبس» (بالسين المهملة) و«العنبث» (بالثاء المثلثة النقط)، لكن هذا غير لازم لوجهين؛ أولهما أن من المستبعد أن يصحف نفس اسم (أو كنية) الشخص الواحد بعد بضعة سطور من ذكره صحيحًا، وثانيهما أن «حروف العنبث» (وليس «أبي» العنبس) جاء ذكرها بعد «حروف الفاقيطوس» و«حروف المسند» مباشرة، ثما يعني أنها نوع من الحروف، أو الكتابة التي «ربما وقعت في كتب العلوم» المذكورة، والمقصود «العلوم القديمة في البرابي» في مسائل الصنعة والسحر والعزائم.

ويبدو لي أنه ما دام الأمر متعلقًا بالعلوم القديمة في «البرابي» فإنه متصل كل الاتصال بالنقوش والكتابات المصرية القديمة، وبالهيروغليفية بالذات؛ ذلك لأن كلمة «البرابي» التي تتردد في المؤلفات العربية تختص، في العادة، بالآثار المصرية - الفرعونية دون سواها. إنها كلمة ذات دلالة موحية، ولا بأس من إيراد معناها.

«البرابي» صيغة جمع تكسير للواحد منها «بربا» كما ترد في المؤلفات العربية، وهي من المصرية القديمة «پر – بأ» مكونة من كلمتين: (١) «پر» = مسكن، قصر، بيت، (٢) «بأ» = روح. فالمعنى هو" «بيت الروح»، أي المعبد، باعتباره (بيت روح) الرب المعبود، أو الضريح، باعتباره (بيت روح) الميت المدفون فيه (13)، وفي هذه (البرابي) بالذات عرف العرب رموز الهيروغليفية وحاولوا الوصول إلى أسرارها.

فإذا كانت الصورة قد اتضحت فإن لنا أن نعود إلى مسألة حروف «العنبث» هذه. ولا أود الإطالة على القارئ، إذ إن لي رأيًا فيها كنت سجلته من قبل في كتابي (آلهة مصر العربية – الجلد الأول، ص ١٨٩) ولا أرى بأسًا من نقله هنا لاتصاله بما نحن فيه، وقد كتبت ما يلى:

\* \* \*

<sup>(</sup> ٤٩) في اللغات العروبية القديمة يفيد المقطع (ب ر): السكن، البيت، القصر، المبنى، وهو الجذر الثنائي للعربية وبرج، (مبنى، بيت، قصر). ونلاحظ أن الجذر الثنائي (بر) في العربية إذا ثلث دل على الارتفاع - شأن البيت: برج، برز، برع، برض. إلخ. أما وبأ، (روح - في المصرية القديمة) فكان رمزها الهيروغليفي عبارة عن صورة طائر؛ لأن المصريين القدماء كانوا يعتقدون أن الأرواح تبدو في صورة طائر بعد وفاة صاحبها، أو تحلُّ في طائر من الطيور. قارن العربية وبأى، = ارتفع، طار.

يقول «غوستاف فلوغل» G. Flugel في تعليقات نشرته لكتاب (الفهرست) لابن النديم (صفحة ١٩٥) إن «عنبث هو اسم شخص مجهول». ولا يزيد على ذلك شيئًا.

غير أننا يمكن أن نفهم من نص ابن النديم أن حروف العنبث (وليس «عنبث») هي قلم من الأقلام، أو خطوط «وربما وقعت هذه الخطوط في كتب العلوم التي ذكرتها من الصنعة والسحر والعزائم باللغة التي أحدث أهلها العلم فلا تفهم...» وباعتبار «العنبث» اسم قلم فلا بد أن يكون للكلمة أصل.

في (معجم بدج - ص ٦٦٥) ورد اسم مركّب هو «س ف خي ت ي ع ب و ت» (Sefkhity âbut) وترجم بأنه يعني اسم «ربّة / إلهة الحروف»، ويمكن أن نرجع اسم «سفخيت» إلى مادة «س ف خ» (=صبّ الماء أو المداد أو الطلاء) وعربيتها: «سفح» - «سفك»، والياء للنسبة والتاء للتأنيث، أو نرجعها إلى المكافئ العربي الآخر «صفح» - ودلالته الأولى تتفق مع دلالتي «سفح»، «سفك» - ومنه: الصفحة، وجمعها: صحف ﴿ صُحُف إِبْراَهِيمَ صفحات، ومقلوبه «صحف» ومنه: صحيفة، وجمعها: صحف ﴿ صُحُف إِبْراَهِيمَ وَمُوسَى ﴾، والمصحف، أي القرآن الكريم مكتوبًا، وتمكن المقارنة في هذا الجال مع المصرية «درب» وهي قلبت إلى «ذف ر» فصارت بالإبدال: شفر، سفر (ومنها: سفر = كتاب)، زبر (=كتَب، وأيضاً «ذبر») ومنها: زُبُور = كتاب.

هذا عن «سفخيت» = سافحة، سافكة، صاحفة < > صاحفة = كاتبة.

أما «عبوت» فإنها تعود في المصرية إلى الجذر «ع ب» - الواو للعلمية والتاء للتأنيث، ومادة «ع ب» في المصرية تفيد الربط والتقييد (في معجم فولكنر: ع ب: وحد، جمع، ع ب ب: عقدة. وفي معجم بدج: ع ب: ربط، وحد، ع ب: نسج، ع ب و ت ي: الناسجتان - إيزيس ونفثوس، ع ب: قمط، ع ب و ت: حبال، أربطة، قيود. ع ب و: باقة، ضمة زهر مربوطة... إلخ).

في العربية نجد الجذر (عبا» (ثلاثي (ع ب») يقدم هذه الدلالة أيضًا: العباية والعباءة ضرب من الأكسية (نسيج)، ويقال: امرأة عابية أي ناظمة تنظم القلائد، قال الشاعر يصف سهامًا:

## لها أُطُرٌ صُفْرٌ لطافٌ كأنها عقيقٌ جلاه العابيات نظيم

وفي هذا معنى الجمع والضم والتقييد كما في معنى النسيج، ثما يقابل المصرية وع ب (= ضمَّ، قيَّد، نسج، كتب، وكَتَفَ = كتب، وكَتَفَ = كتب... إلخ).

على هذا الأساس تكون المصرية دعبوت، وهي المقطع الثاني من اسم ربة الكتابة، مكافئة للعربية دعابية، كسما أن وسفخيت، وهي المقطع الأول من الاسم المركب صفحية – كاتبة، فهي إذن (الصفحية العابية).. أي السافكة / المقيدة.

أما كيف وردت والعنبث، عند ابن النديم فإن الألف واللام للتعريف، والنون مزيدة، والأصل وعبث، ولعل الشسساء الشلائية مصسحفة عن التاء الثنائية، أو مبدلة، في وعبت، (ع ب ت) مؤنث وع ب، كما صر، تضاف إليهسسا واو العلميسة وتاء التأنيث فتسسكون وع ب و ت.

#### هذه النشرة:

حصلت على نسخة من (شوق المستهام) - نشرة يوسف همّر و وهي نسخة نادرة ويصعب الوصول إليها، كما يقول د. عكاشة الدالي (Egyptology,p.) محفوظة في المتحف البريطاني سنة ١٩٨٢م، وكنت أنوي الاستفادة منها وتحقيقها، غير أني علمت من عدد من المهتمين بالموضوع أنهم يحملون نفس النية فتقاعست عما انتويت حتى مرُّ نحو ربع قرن من الزمان ولم يخرج الكتاب إلى الوجود وقد مضى على نشرة همّر مائتا عام، وكان لا بد أن يطلع أهله العرب عليه، وهأنذا اليوم أفعل.

كان التنافس على أشدة بين الغربيين على نهب كنوز العرب الثقافية في أثناء الهجمة الاستعمارية الغازية لوطننا، خاصة بين الفرنسيين والإنكليز، وهم حملوا إلى بلادهم كل ما وقعت عليه أيديهم من آثار وسرقوا كل ما وجدوه من تراث، وتمتلئ متاحفهم بآثارنا وتعج بمخطوطاتنا كما زينوا ميادين عواصمهم وأهم معالم مدنهم الرئيسية بالمسلات العملاقة والتماثيل الجبارة مما شحنوا بها المراكب والسفن وجروها جرًا عبر البحار والأنهار. وإذا كانوا قد أظهروا شيئًا مما خلف أسلافنا فإن الكثير جدًا لا يزال مخبوءًا مستورًا وصار من الصعب، بل من المستحيل أحيانًا، أن يطلع الباحث

العربي على تراثه أو يرى آثار أجداده.

يقول همّر في مقدمة طبعته وترجمته لهذا الكتاب إنه «عُثِر على أصل هذه الترجمة في القاهرة حيث نجا من منقبي علماء الفرنسيين الذين أخفقوا، رغم نجاحهم في جمع عدد وافر من الكتب والخطوطات الشرقية، في بحشهم للوصول إلى تفسير مرض للرموز الهيروغليفية... فبعد حصاد (المعهد الفرنسي) كان أقل ما ينتظر هو التقاط بقايا الحصاد بنجاح في مجال الأدب المصري».

هكذا كان همّر يسابق العلماء الفرنسيين والمعهد الفرنسي خاصة للوصول إلى أسرار الهيروغليفية المستغلقة، وهو يقدم هذا الكتاب هدية إلى الباحثين ويقول إن «الرضا الكامل أن يؤدي اكتشاف كهذا والحصول على مثل هذا المخطوط عما هو طريف ومثير للاهتمام إلى ما هو جدير به من تقدير». وإذا كان الإنكليز يعترفون مرغمين بأن شامبليون (الفرنسي) هو الذي توصل بدأبه وجده وذكائه، إلى فك الرموز الهيروغليفية فإنهم كثيراً ما يُرجعون الفضل إلى ابن جلدتهم (يونغ) أو إلى محاولات من سبقه من أهله من قبل (٢٠٤). وإذا كان شامبليون قد توصل إلى ما خلّد اسمه في التاريخ سنة ١٨٢٢م، فينبغي أن نتذكر أن طبعة همّر لـ (شوق المستهام) سبقت اكتشاف شامبليون بستة عشر عامًا، وهو ربما حصل على نسخة مخطوطة منه حتى قبل النشر.

فهل انتفع شامبليون مما ورد في (شوق المستهام)؟ هل أوحى إليه بأن رموز الهيروغليفية عبارة عن «حروف» تقرأ وليست طلاسم سحرية كما اعتقد هو نفسه من قبل؟ هل اطلع على ما ذكره ابن النديم في (الفهرست) من أنه «ربما كانت هذه الكتابات تراجم تؤدي إلى اللغة العربية وينبغي أن تُتأمل وتجعل هذه الأقلام مثالا لها ويُرجع إليها»؟

R. S. العلم المجاملات الدبلوماسية العلمية، أو العكس، أن يعتبر كاتبان فرنسيان هما R. S. لوز الهيروغليفية، صدر D. Valbelle و D. Valbelle في كتاب لهما بعنوان وحجر وشيد؛ قصة فك رموز الهيروغليفية، صدر سنة ٩٩٩ م وترجم إلى الإنجليزية سنة ٧٠٠ م أن يعتبرا ترجمة همر لـ (شوق المستهام) إلى الإنجليزية هي والإسهام الإنكليزي، في عملية فك تلك الرموز دون أي ذكر للمؤلف العربي الأصلى!! (الدالى Egyptology).

نحن نعرف أن هذا ما فعله شامبليون بالضبط، إذ اتخذ من النصين الديموطيقي واليوناني «مثالا» للرموز الهيروغليفية وبذلك توصل إلى حلها، كما هو مُعلن مشهور، ونحن نعلم أنه أيضًا كان يعرف العربية التي درسها إلى جانب العبرية وهي تشديدة القرب منها، فما الذي يمنع القول إنه استفاد من هذا كله ومن (شوق المستهام) وغيره من المؤلفات الشبيهة في نفس الجال؟

#### مخطوطات الكتاب:

إضافة إلى نشرة همر يذكر الدكتور عكاشة الدالي مخطوطة توجد في (المكتبة الوطنية) بباريس تحت رقم ٥ - ١٨٠ Ms Arabe معاولاته، وكانت قد جلبت من مالطة ثم آلت إلى الفرنسيين، ومخطوطة أخرى في مكتبة سببه سببه سببه شران، غير أنه لم يشر إلى نسخة رابعة أوردها محمد رضا كحالة في (معجم المؤلفين) وقال إنها توجد في مكتبة أيا صوفيا بإسطمبول تحت رقم ٢١١.

ويبدو أن الدكتور الدالي لم يطلع على أي من الخطوطتين في إسطمبول أو في طهران، واكتفى بنشرة همر ومخطوطة باريس.. وليس من المتوقع أن تضيف النسختان الأخريان، جديدًا إلى متن الكتاب وقد تفيدان فحسب في مجال مقارنة الخطوط أو في تاريخ النسخ واسم الناسخ.. إلخ.

أما نشرة همّر فقد حصلت على نسخة منها من مكتبة المتحف البريطاني، وأما مخطوطة باريس فقد تفضل علي بصورة منها الأستاذ محمد علي مادون (سوريا) جاءته، كما ذكر كتابة «مصوَّرة عن صورة الفيلم المحفوظ لدى مركز البحوث العلمية والمقدم من السيد محمد أبو النور الخطيب الذي بدوره حصل عليه صورة عن النسخة المحفوظة في المكتبة الوطنية في باريس تحت رقم ٥٠٨٨ - بجهده الشخصي رغم منوعيتها مشكورًا، وقد آلت إلي عن طريقه. دمشق في ٢١/١١/١٩٩١». وفي هذه الصورة نقص في (الباب الثاني) من الكتاب للفصول ١ - ٤ و٧ - ١٧ وليس معروفًا لدي إن كان النقص في الأصل أم كان أثناء التصوير «رغم ممنوعيته» عوضه الأستاذ مادون بصورة من نشرة همّر، فله الشكر والتقدير.

\* \* \*

في أثناء إخراج هذا العمل وإعداده للنشر وقعت في يدي نسخة من كتاب بعنوان (منهج تحقيق الخطوطات، ومعه كتاب شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام لابن وحشية النبطي) (\*). وبعد مائة وخمس عشرة صفحة عالج فيها المؤلف مسألة تحقيق الخطوطات ألحق كتابه بصورة من (شوق المستهام) مأخوذة، كما ذكر، عن نسخة «محفوظة في مكتبة عالي سبسهالار (أي قائد الجيش) في إيران بمدينة طهران، عثرت عليها سنة ٩٩٨م. في رحلة علمية» (ص ٢٠١). وهو أثبت توقيع سبسهالار، مؤسس المدرسة التي تحتفظ خزائنها بهذا الكتاب (ص ٢٠١). وبعد مقدمة قصيرة عن الكتاب وصاحبه وأهميته ونشرة همر عرض صورة الخطوط كما هي (الصفحات الكتاب وصاحبه وأهميته ونشرة همر الفصل الأول من الباب الأول والفصلين الأول والثاني من الباب السادس، الناقصة من الخطوط في ما يبدو.

كنت أتوقع من مؤلف يعالج منهج تحقيق الخطوطات أن يحقق، ولو بقدر ما، هذا الخطوط المهم، غير أنه لم يفعل وإن كان له فضل نشره كما هو وتيسير الاطلاع عليه. والخطوط لا يضيف شيئًا إذ هو صورة مطابقة تمامًا لنشرة همر حتى في الأخطاء النحوية والأغلاط الإملائية، وفي تاريخ النسخ أيضًا، إلا أنه يمتاز عن نسخة باريس بجمال الخط ودقة نقل الحروف والأبجديات كما هي عند همر. فهل كان هذا الخطوط صورة من مخطوط المتحف البريطاني الذي قيل إن همر اعتمده في نشرته ؟(\*\*).

سؤال يظل معلقًا فإن همر لم يحدد مصدره في نشرته سوي قوله إنه عُشر على مخطوط الكتاب في القاهرة.

<sup>(\*)</sup> المؤلف: إياد خالد الطباع. الناشر: دار الفكر، دمشق ٣٠٠٢م.

<sup>(\*\*)</sup> ورد في كتاب (توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين) للدكتور موفق بن عبدالله بن عبدالقادر (المكتبة المكية ١٩٩٣) أن همر استعمل مخطوط «شوق المستهام» بالمتحف البريطاني تحت رقم 440. H. 173

#### ملاحظات:

الملاحظ أن الخطوطين يتفقان في العدد الكبير من الأخطاء اللغوية والإملائية، مما يشير إلى أن الناسخين نقبلا من نسخة حسن النوقاني المكتوبة سنة ١٣ ٤هـ. أو أن ثانيهما نقل عن أولهما، أو لعله كانت هناك نسخة أو أكثر نقل عنها الاثنان، غير أن الأرجح أن هذه الأخطاء موجودة في الأصل الذي كتبه ابن وحشية ذاته، إذ تبدو ركاكة لغته واضحة في تركيب الجمل وفي إسناد الضمائر ونحوهما، وليس هذا بمستغرب من رجل نبطي النشأة واللسان رغم معايشته لعصر من أزهى عصور النشر العربي وأشهر فصحاء اللغة.

ولم يحاول همر تصويب الأخطاء في الخطوطة التي نشرها وتركها كما هي، رغم أن ترجمته الإنكليزية للنص تدل على معرفة جيدة باللغة العربية، ومع هذا فإن ثمة أغلاطًا ربما كانت طباعية في نشرته، ويجب ألا يفوتنا هنا أن الطبع كان في سنة أغلاطًا ربما كانت طباعية في نشرته، ويجب الا يفوتنا هنا أن الطبع كان في سنة التاريخ المبكر من الطباعة بالحروف العربية. وقد آثرت تصويب ما أشرت إليه من أخطاء نحوية وإملائية، وهي متقاربة وأحيانًا كثيرة متطابقة في النصين، دون الإشارة إليها في الهوامش إذ لا يؤثّر ذلك في السياق ولا يغير من دلالته وسيكون الأمر مضيعة للوقت وتشويشًا على القارئ، اللهم سوي في بعض المواطن التي قد يلتبس فيها النص بن معنين أو أكثر.

وملاحظة أخرى نضيفها هي أننا نجد عند المقارنة بين نشرة همّر ومخطوط باريس أن صور الأقلام التي يعرضها ابن وحشية أضبط شكلا وأجمل في النشرة منها في مخطوط باريس وتفسير ذلك في ما نرى أحد أمرين: إما أن المخطوط الذي اعتمده همّر كان أدق في الرسم أو أن همّر ذاته هو الذي قام برسم صور الأقلام المختلفة المتنوعة بهذا الشكل الدقيق الجميل.

ويبدو من تاريخ النسخ المسجل على الاثنين أن مخطوط باريس أقدم بسنة واحدة حيث جاء فيه:

«... وقد تم النسخ من النسخة الأخيرة يوم الأربعاء المبارك قبل العصر ثاني محرم الحرام افتتاح سنة خمسة وستين ومائة وألف».

أما نشرة همر فتثبت أنه:

«... قد تُحت النسخة المنقولة هذه النسخة عنها يوم الأحد المبارك ثاني محرم الحرام من شهور سنة ستة وستين ومائة وألف ١١٦٦، وكان النجاز من نساخته يوم الجمعة المبارك عاشر شهر جمادى الآخر سنة ست وستين ومائة وألف ١١٦٦ الموافق ثاني شهر نيسان من شهور مسيحية سنة ١٧٥٣».

ونفهم أن ناسخ مخطوط باريس ينقل مباشرة من النسخة التي كتبها حسن بن فرج بن علي بن داود بن سنان بن ثابت بن قرة الحرَّاني البابلي النوقاني سنة ١٦هـ. وأتمها في الثاني من محرم سنة ١٦٥هـ. بينما ينقل ناسخ أصل نشرة همر عن مخطوطة منقولة عن حسن النوقاني وليس عنه مباشرة، وتم النقل في شهر جمادى الآخر سنة ١٦٦٥هـ. ويبدو التطابق واضحًا بين الاثنين، اللهم سوى بعض العبارات التكميلية التي لا تغير من نص المتن. على أن اللافت للنظر أن كلا من الخطوط والنشرة يخلوان من ذكر الناسخ في الحالتين.

وملاحظة أخيرة أضيفها هي أن نسخة طهران، التي حصلت على صورة منها أخيراً كما ذكرت من قبل، متطابقة تمامًا ونشرة همّر ولا تختلف عنها في شيء سوى أن الأولى مخطوطة والثانية مطبوعة.

\* \* \*

وبعد . .

فها هو (شوق المستهام) في أيدي أبناء العربية بعد أن ظل قرونًا حبيس أضابير المكتبات عسير المنال، علَّه يمثل إضافة أو إضاءة لركن لبث زمنًا طويلا مهملا معتمًا منسيًّا، وقد بذلت ما أملك من جهد في تحقيق النص والتعريف بما قد يغمض على القارئ غير المتخصص من مصطلحات وبالأسماء الكثيرة الواردة في ثنايا الكتاب، كما ترجمت مقدمة ناشر الكتاب في الإنكليزية وتعليقاته.

وأجدها مناسبة طيبة أن أشكر كل من مدً لي يد العون أو أفادني بفكرة أو أشار برأي أو أوضح غامضًا، أو تحمَّل معي شيئًا من عناء العمل، وفي مقدمتهم الأخ الصديق على عبدالحميد مدير (مركز الحضارة العربية) بالقاهرة الذي تحمس لنشر هذا الكتاب كما تحمس لسواه في نفس المجال.

# النص

- مقدمة نشرة همر.
- كتاب دشوق المستهام،.



## مقدمة المترجم إلى الإنكليزية (يوسف همّر)(\*)

«عُثِر على أصل هذه الترجمة (٣٠) في القاهرة حيث نجا من منقبي (الحكماء) الفرنسيين الذين أخفقوا، رغم نجاحهم في جمع عدد وافر من الكتب والخطوطات الشرقية، في بحثهم للوصول إلى تفسير مُرْضِ للرموز الهيروغليفية، وإن المكاسب الأدبية، كما هو حال المكاسب العسكرية، لتثير عظيم الاهتمام؛ فبعد حصاد أعضاء والمعهد الفرنسي، كان أقل ما ينتظر هو التقاط بقايا الحصاد بنجاح في مجال الأدب المصري. أما الرضا الكامل فهو أن يؤدي اكتشاف كهذا، والحصول على مثل هذا الخطوط عما هو طريف ومثير للاهتمام، إلى ما هو جدير به من تقدير.

قصة هذا الخطوط وكاتبه هي كما يلي: عاش المؤلف منذ ألف عام، في عهد الخليفة عبدالملك بن مروان (\*\*)، ويكفى لقبه للتدليل على أنه كان كلدانيًا، نبطيًا، أو لعله

<sup>(\*)</sup> يوسف حامر (أو جوزيف هُمر) برغشتال العلماء. ولد في جراتز (بالنمسا) وتعلم (عرب المعلم على العلماء. ولد في جراتز (بالنمسا) وتعلم في مدرستها ثم في جامعة ڤينة. وبرع في العربية والفارسية والتركية، وكان شاعراً بالألمانية. وعين سكرتيراً ومترجماً للسفير النمسوي في الآستانة، فمستشاراً للسفارة النمسوية في باريس (١٨١٩) فترجماناً للإمبراطور فرنسيس الأول. فمستشاراً له. ومنحه الإمبراطور لقب باريس (١٨١٩) فترجماناً للإمبراطور فرنسيس الأول. فمستشاراً له. ومنحه الإمبراطور لقب وبارون، سنة ١٨٣٥ وتنقل كشيراً في أوروبة. وزار مصر والشام وإيران. وأنشاً في ڤينة واكديمية العلوم، وتولى رئاستها. وتوفي في ڤينة، ودفن في قبر بناه لنفسه على الطراز العربي، كان يحسن عشر لغات. وصنف بالألمانية كتباً كثيرة، منها دتاريخ الآداب العربية، في سبعة مجلدات، ولم يتمه، ودتاريخ الدولة العثمانية، في ١٠ مجلدات. وترجم دديوان المتنبي، إلى الألمانية شعراً. وكان يقيم صلاته بالعربية. وله «ميقات الصلاة» في سبعة أوقات – ط» بالعربية والألمانية. ونشر كتبا عربية منها وأطواق الذهب، للزمخشري، ورسالة دأيها الولد، للغزالي (الأعلام، للزركلي).

<sup>(</sup>٤٣) أي الترجمة الإنكليزية لـ (شوق المستهام).

<sup>( \$ \$ )</sup> تبين أن هذا خطأ. انظر ما سبق في مقدمة هذا التحقيق.

سوري المولد، إذ ينبئنا هو ذاته بأنه ترجم عملا عن الرموز الهيروغليفية وأسرار هرمس من لغته الأم- النبطية - إلى العربية.

يخبرنا على عبد الرشيد البكري (<sup>61)</sup> في «جغرافية مصر» (ومنه فصلات قدمها المواطن مارول في «العقد المصري») (<sup>61)</sup> أنه في سنة ماثتين وخمس وعشرين من الهجرة وجد كتاب في مصر يحوي ملاحظة عن تشييد الأهرام وآثار مصرية أخرى مكتوب بحروف مجهولة، وترجم أخيرًا على يد راهب من «دير قلمون». وهذا الاكتشاف يثبت أنه معاصر للزمن الذي كتب فيه مؤلفنا كتابه، وهو الذي أنهاه في سنة ماثتين وإحدى وأربعين (هجرية)، ومن المحتمل جدًّا أنه امتلك الوسيلة للاطلاع على ترجمة الراهب.

أودع (المؤلف) أصل كتابه الذي بين أيدينا - كما نعلم منه ذاته - مكتبة الخليفة المذكور آنفًا (٤٠٠)، وقد نافس هذا الأمير (وهو واحد من أبرز المتنورين في دولته) سلفيه العظيمين، هارون الرشيد والمأمون، في تشجيع تقدم العلوم وترجمة المؤلفات الرياضية والفلسفية من اليونانية والسريانية إلى العربية.

ويقدم قلب زاده حاجي خليفة ، الفهرسي والموسوعي الشرقي العظيم ، في «معجمه الفهرسي» (٤٨٠) إحصاء عن أعمال مؤلفنا ، ويذكره باعتباره من أشهر المترجمين الذين وسعوا إمبراطورية الفكر العربي بالترجمات الثمينة من اللغات الأجنبية .

أما وقد جعلنا القارئ على دراية بفضائل المؤلف فإن من الضروري أن نقول كل شيء قد يعتبر جوهريًا عن فضائل الثناء الذي أسبغ عليه من مختلف الكتاب العرب الذين لم يذكروه قط دون التعبير عن أعظم التقدير له.

على الرغم من أن الكتاب يفترض في عنوانه بالعربية أنه لا يحوي سوى بيان الأبجديات الجهولة، فإنه يقدم إلى جانب هذا مفتاحًا للرموز الهيروغليفية، كما يقدم في نفس الفصل بيانًا طريفًا عن طبقات الكهنة المصريين الختلفة وطقوسهم وقرابينهم،

<sup>( 6 \$ )</sup> في الأصل Alba-koyi. ولعله: البكاي. ولم أعثر على ترجمة له.

<sup>(</sup> ٤٦ ) Egyptian Decade وليس واضحًا إن كان هذا اسم مؤلف للمواطن Marul أو اسم دورية من الدوريات مختصة بالدراسات المصرية.

<sup>(</sup>٤٧) يعني عبدالملك بن مروان – وهو خطأ.

<sup>(</sup> ٤٨ ) يقصد مؤلفه (كشف الظنون عن أسماء المصنفات والفنون).

وعليه فإنه يمكننا النظر إلى محتوياته في هذه الموضوعات الثلاثة.

ورغم أنه من العسير القول كم من الأبجديات الشمانين المفكوكة هنا قد تكون استعملت حقيقةً من قبل الأم، أو كم حرفًا في كل أبجدية منها شُوه أو قُدم بصورة خاطئة، إما لعوز المعلومات الكافية لدى مؤلفنا نفسه، أو عن طريق جهل الناسخين وأغلاطهم – رغم هذا فإنه ليس من قبيل الافتراض أنَّ ثمة حقيقةً واقعية في صلب أغلبها، وإن لم يكن منها أبجدية للكتابة العامة كان يستخدم معميات بين الأمم الشرقية الختلفة، والدليل الواضح من واقع الحال أن بعضًا من هذه الأبجديات لا يزال يستعمل حتى يومنا هذا عند الأتراك والعرب والفرس باعتباره نوعًا من الكتابة المُعمَّاة السرية، وأكثرها ذيوعًا الأبجدية التي يدعوها المؤلف أبجدية الشجرة.

إن الأبجديات الشلاث الأولى في الفصل الأول، أي (القلم) الكوفي، والمغربي، والرُقَمي أو الهندي، معروفة عالميًا، فالخطوط الكوفية موجودة على اتساع رقعة إمبراطورية العرب القديمة كلها – في جزيرة العرب وبلاد فارس وسوريا ومصر وصقلية وإسبانيا، والأبجدية المغربية أو الأندلسية هي الشكل الشائع المستعمل هذه الآونة في مراكش وعبر الجزء الشمالي لأفريقيا، والشكل الرُقمي أو الهندي معروف لكل عربي قح أو فارسي ولعدد كبير من الأوربيين، كما أنه من المعروف أن الحروف الأبجدية تستعمل في اللغات الشرقية، كما في اليونانية، بمثابة أرقام، وبالعكس، تستعمل العلامات الرقمية (التي نسميها نحن: العربية، وتدعى عند العرب بدقة أكبر: الأرقام الهندية) حروفًا تكون أبجدية، وهي المعروفة عامة، وتستعمل بصورة خاصة في الدفتر دام» أو «مكتب الخزانة»، للحسابات.

وتستحق الأبجديات السبع التي يحويها الفصل الثاني أكبر العناية من كل مستشرق؛ فالأبجدية العبرية والسورية واليونانية معروفة لدينا من قبل، وقد سمعنا في التاريخ عن الأبجدية النبطية والمسند، أو الحميرية، لكن القلم «القمي» (٤٩) والقلم «البرباوي» مجهولان (٥٠) حتى بمجرد الاسم.

إن الفرق في الحروف العبرية والسريانية واليونانية عن الأبجديات المعتادة لهذه اللغات قد يكون مجرد أخطاء من الناسخ، ولكن على الرغم من هذا الظن فإنها جديرة

<sup>(</sup> ٩٩ ) في الأصل الإنكليزي واللَّقمي، Luqami وهو خطأ.

<sup>( •</sup> ٥ ) كان هذا قبل فك رموز الكتابة الهيروغليفية المصرية.

بأدق الفحوص، إذ لا بد أن المؤلف، وهو كلداني أو نبطي بالمولد، كان على دراية جيدة بالشكل الأصلى في هذه الأبجديات.

وكثيرًا ما يذكر القلم الحميري، أو المسند في الكتب الشرقية والأوروبية، غير أن هذا (الذي بين أيدينا) هو أول مثال منه (٥١).

ويظل السؤال عما إذا كان قلم «البرابي» Barrabi أبجدية شعب يدعى «البرابر» Barrabers ، أو إذا كان القلم «اللقمي» Luqami في الأصل أبجدية حبشية ، سؤالا يصعب تحديد إجابته (٥٢) .

أما أبجديات الأبواب الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، التي تحمل أسماء الكواكب والبروج والفلاسفة والملوك، فقد تعتبر من جملة المعميات الشرقية، ربحا أطلقت عليها، في أثناء جمعها في هذا الكتاب، أسماء رجال مشهورين نسب إليهم اختراع هذه الأبجديات، وهذه الأسماء ذاتها (كما هو الحال بصفة عامة في جميع النقول من لغة أجنبية إلى اللغة العربية)، كانت قد حُرِّفت وشُوِّهت بصورة غريبة، حتى إنه كان من المكن في حالات قليلة جدًّا تخمين معانيها الحقيقية وترجمتها [من العربية] بأصل الاسم الفعلى.

#### \* تعليق من المترجم:

«كريستيان نيبور» عالم ألماني كان من جملة أعضاء أول حملة علمية أوروبية إلى اليمن مولها ملك الدانمرك سنة ١٧٦٣م. وكانت تضم خمسة علماء من الدانمرك والسويد وألمانيا، جاب أعضاؤها منطقة تهامة وزاروا تعز وصنعاء. ولم تزر الحملة شمال اليمن ولا شرقه، حيث توجد أهم الآثار، ذلك بسبب مرض أعضائها الذين توفي أربعة منهم ولم يبق سوى «نيبور» الذي ذكر أنه سمع عن وجود نقوش (لا يستطيع قراءتها اليهود ولا المسلمون) في منطقتي ظفار وضاف، لكنه لم يجلب أي نموذج منها (مختارات من النقوش اليمنية القديمة،

<sup>(</sup> ٥١) أورد (همر) في الهامش هذا الاقتباس: «أما فيما يتعلق بالحروف الحميرية، أو تلك التي تذكر باسم «المسند»، فإننا لا نزال في ظلمة تامة، وقد منع الرحالة (نيبور) Nibuhr، لسوء الحظ، من زيارة بعض الآثار القديمة في اليمن، التي يُقال إن ثمة نقوشًا كتابية فوقها». Sir William

Johnes's Fourth Anniversary Discourse.

<sup>(</sup> ٥٢) «البرابي» جمع «بربا». و«القلم اللُّقمي» هو «القلم القُمِّي» نسبة إلى «قُم»، مدينة فارسية.

إن قلم «الممشيم» (٥٠)، قلم ما قبل الطوفان أو القلم الأول، المفكوكة رموزه في الباب الأخير، مثير للاهتمام جداً، إذ هو يبين انتقال الرموز الهيروغليفية من كونها أبجدية تعبر عن كلمات إلى إشارة حروف بسيطة، وإن وجود مثل هذه الأبجدية الهيروغليفية لمبرهن عليه بشكل كاف عن طريق ملاحظة النصب المصرية العتيقة، كما يظهر في الوقت نفسه التحويرات الختلفة في القلمين السرياني والكلداني، وقد ترك الأمر للقارئ لكي يقارن بين هذه الأشكال والأبجديات الشرقية المعروفة.

غضي الآن إلى الرموز الهيروغليفية التي تُسمَّى في العربية الأقلام الهرمسية، من هرمس الذي كان، طبقًا للتاريخ الشرقي، أول ملوك المصريين القدماء. ومن المستحيل إزالة الظلمة التي تلف هذا والهرمس المثلث، Triple Hermes إزالة تامة، ومن الواضح، على كل حال، أنه هو ذاته ما عُرِف عند اليونان باسم Hermes Trismegistus ولعله نفس ما عند الهنود – وراما المثلث، Triple Rama.

يُعرف ملوك مصر الأقدمون عندنا بالاسم العام: والفراعنة، ويقسمهم المؤرخون الشرقيون إلى ثلاث أسر، هي: (١) الهرامسة، (٢) الفراعنة، (٣) القبط، أو بشكل أدق: الملوك المصريون. وإلى الأسرة الأولى، وبخاصة وهرمس المثلث، ذاته، ينسبون الأضرحة والدواميس والمعابد والقصور والأهرامات والمسلات وآباء الهول، والأنصاب الملكية والمدفنية والدينية والفلكية جميعها، التي تدهش الرحالة في مصر العليا (الصعيد). غير أنهم لما كانوا عاجزين عن تمييز هذه الأنصاب أو إدراك ما خُصصت له على الحقيقة فإنهم يعتقدون أنها بأجمعها شُيدت لغاية إخفاء الكنوز، وإثارة الأرواح، والتنبؤ بالمستقبل والحظوظ، والقيام بعمليات كيميائية، وجلب المجبة، ودفع الشرور، أو الإخطار باقتراب الأعداء، وهم يدعونها – طبقًا لهذه الغايات المفترضة؛ غرف الكنوز، بنايات المعازيم، جداول التنجيم، أنصاب السيمياء، الرُقَى السحرية، الطلاسم، ومواقع الإنذار.

وقد عبر عن أسرار محتويات هذه المباني الأثرية، أو عن الفنون التي شيدت بها،

<sup>(</sup>٥٣) MIMSHIM - هكذا. لكنها في المتن المنشور: وشيشيم، انظر فصل (الخاتمة الفريدة) في نهاية الكتاب.

كما يعتقدون، بالكتابات الهيروغليفية عليها، وهي التي اخترعها هرمس وظلت سرًا في عقبه، وكانت تدعى «القلم الهرمسي» (١٥٠). أما وهذا المثال من الكُتَّاب الشرقيين معروف لنا فإنه من العسير إثبات أو معارضة تفسير مؤلفنا.

إن أكثر الاعتراضات قبولا في العقل لدحض تفسير كثير من الرموز الهيروغليفية تعادله الحقيقة الجلية، ألا وهي أن عدداً كبيراً منها معروف استعمالها في الفلك والكيمياء للتعبير عن الموضوعات ذاتها، دون تغيير، فإذا لم يكن معنى بعضها غير مُرض فإن ثمة أخرى لا يمكن تقديم اعتراضات ذات أهمية لدحض حقيقتها، وهذا هو حال الرموز الهيروغليفية التي ذكر أنها مصورة على الأضرحة لتنقل إلى الخلف شخصية المدفون وأسلوب حياته وكيف مات؟ وتظهر الأشكال السبعة [في الأصل العربي] التي قيل إنها منقوشة على قبور رجال ماتوا ميتة عنيفة، بجلاء، طرق موتهم الختلفة؛ بالصاعقة، أو بقطع الرأس، أو بنهشة أفعى، أو الموت بفأس، أو بالسم، أو بخنجر، أو خنقًا، وسيكتشف الاتفاق ذاته ما بين الإشارات الهيروغليفية والموضوع المعنى عن طريق فحص الجداول الهيروغليفية الأربعة فحصاً دقيقًا.

يكفي هنا أن نذكر مثلا واحدًا جديرًا بالذكر وكشفًا حقيقيًا جاء به هذا الخطوط،

- Treasuer chambers •
- Conjuring buildings •
- Astrological tables •
- Alchemical monuments
  - Magical spells
    - Talismans .
  - Magic alarm-posts
    - Inscriptions •
  - Secrets of the stars .
    - Conjuring spirits
      - Fumigations •

- Compounds; philters
  - Alchemistry •
- The knowledge of spirits
  - Planet-rings •
  - Magic blak-art
    - Magician •
    - Soothsayer
      - Priest •
      - Pyramids •
- Secret, mysterious things •

<sup>( \$ 0 )</sup> وضع وهمر، هامشًا لفائدة قارئ الإنكليزية جاء فيه: وهذه الفكرة عن السر المستغلق واضحة في التعبير الذي يأتينا عن الشيء المغلق أو الختوم هرمسيًا: Hermatically closed or"

" sealed . وبما أنه يوجد في ثنايا المخطوط عدد كبير من الكلمات ذات الصلة بفنون السحر والتعاويذ، فإننا نقدم هنا للقارئ [ الإنكليزي] ترجمة أهمها»:

أعني اسم واحد من أبعث الرموز الهيروغليفية على الاهتمام، وهو الذي يبدو واضحًا، بعد التفسير الذي قدمه المؤلف، أنه ما يدعوه (كيرشر) Kircher (الروح الكونية، Anima mundi، بيد أن اسمه القديم لم يفسّر قط حتى الآن. إنه يُكتب في صورة وبهوميد، Bahumid وترجم إلى العربية بكلمة وعجل، (Calf)، ومن نافلة القول أن نعيد إلى ذاكرة القارئ القدم السحيق والمعنى الغامض للتوقير الوثني الذي حظي به هذا العجل على الدوام، ولما لا يلزم إعادة شيء مما قيل عن عبادة وأبيس، Apis في مصر التي جددها بنو إسرائيل بعبادة العجل، وحوفظ عليها حتى هذه اللحظة في طقوس الدروز السرية. فلنتذكر فحسب حالة تبين الاتفاق بشكل رائع كما تبين صلة اسم وبهوميد، وترجمته.

يُربط «بهوميد» أو «بهوميت» Bahumet في تاريخ «الداوية» بكونه إحدى صيغهم السرية الغامضة التي كانوا يخاطبون بها صنم «العجل» في اجتماعاتهم السرية، وقد قُدِّمت تفسيرات تأثيلية وأوصاف لهذه الكلمة، لكن أيًّا منها لم يكن مقنعًا بالتأكيد مضل هذا الذي يبسرهن على أن «الداوية» كانوا على شيء من المعسرفة بالرمسوز الهيروغليفية ربما اكتسبوها في سوريا.

وعليه، فلو أن تفسير الرموز الهيروغليفية المعروضة في هذا الكتاب يستحق العناية فإن الرواية عن طبقات الكهنة المصريين الأربع، وعن طريق تكريسهم وقرابينهم، ليست أقل باعثًا على الاهتمام.

في أي ضوء جديد بديع تبدو سراديب سقارة، المحتوية على مومياءات الطيور، بالحديث عن تلك الحيوانات المحنطة بتعاليم الكهنة الملفوفة في قُدْرٍ يكبر أو يصغر من الكتان والمودعة في الدواميس؟

إلى أي مدًى يصبح من الواضح أن الشريعة اليهودية المتمثلة في التضحية بالمولود البكر للإله على عتبة المعبد ذات أصل مصري؟

كم هو مثير للاهتمام توكيد ما إذا كان وجود أي من النقوش التي شاهدها المؤلف

<sup>(</sup>٥٥) Athenasius Kircher (١٦٠١ - ١٦٠١). من أواثل من حاول فك الرموز الهيروغليفية

قرب بغداد حقيقة، أو ما إذا كان تشكل حروف بعض من قطع الفخار، التي عثر عليها الرحالة المحدثون بجوار آثار بابل، يحمل شبهًا ما بالأبجديات الكلدانية والنبطية والسبئية والكردية؟

من المؤكد أن هذا الكتاب، رغم أن العقل والخيال، والحقيقة والخرافة، قد تكون أسهمت بقسط متساوفي تأليفه يجب أن ينظر إليه باعتباره واحدًا من أطرف الخطوطات التي عشر عليها ضمن ذخائر الشرق وأكثرها إثارة، وأن ترجمته [إلى الإنكليزية] كما هو المأمول، ستعتبر هدية مقبولة إلى العلماء ومحبي البحث والاطلاع.

أما وقد وجد أخيراً في مؤلف حاجي خليفة الفهرسي، وفي موسوعة أخرى، بعض الملاحظات عن مؤلف هذا البحث وبعض أعماله الأخرى، ففي حكمي أن نقلها وترجمتها [إلى الإنكليزية] في هذا الموضع لن يكونا دون فائدة.

ففي مؤلف حاجي خليفة الموسوعي والفهرسي المعنون (كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون) نجد تحت مادة «حكمة»، حيث تسرد أسماء أشهر المترجمين تحت حكم الخلفاء، العبارة التالية: «وابن وحشية نقل من النبطية إلى العربية».

وفي عمل موسوعي آخر عنوانه (كتاب الدَّر النظيم في أحوال علوم التعليم) نتعرف على عناوين بعض مؤلفات طريفة أخرى لمؤلفنا؛ فتحت مادة «علم الكيمياء» ثمة عبارة: «ومن كتب القدماء: (سدرة المنتهى) – نقل ابن وحشية عن النبط[ية]». وفي نفس الكتاب، تحت عنوان «علم السيمياء» – أي السحر الطبيعي Natural Magic وفي نفس الكتاب، تحت عنوان «علم السيمياء» – أي السحر الطبيعي إلى (الذي يميزونه عن «السحر» أو Super Natural Magic) نُنبًا بأن السيمياء تنقسم إلى فرعين؛ أولهما خواص النباتات والمعادن والحيوانات.. إلخ، ويعالج الثاني تكوين وتركيب الآلات الصناعية، وبعدها يقول المؤلف: «ومن الكتب الجيدة في النوع الأول (التعفينات) الذي نقله ابن وحشية».

وأخيرًا.. تحت عنوان (فلاحة) نجد في الكتب القديمة كلها «الفلاحة النبطية، نقل ابن وحشية». وإذا لم أكن مخطئًا فإن ثمة نسخة من هذا الكتاب في Boldian Library في Falahat.

منذ أن كتبت ما سبق اكتشفت أن هذا الكتاب النادر لم يكن مجهولا عند «كيرشر»

Kircher الذي يقول في كتابه عن الرموز الهيروغليفية ، تحت الفقرة الأولى: Occasio hujus operis

"Quatuor Lustra jam prope eguntur-quo-Romam ut in obeliscis Romanis specimen quoddam exhiberem hieroglyphicae imerprelations, c Gallia vo-cor, cujus Litteraturae hucusque incognitae ex pervetusto Arabico codice instaurationem me moliri fama ferbatur.

وبعد ذلك بعدة صفحات في نفس Epistola Paraentica وهو يتحدث عن وسائله (أي وسائل بحثه) ويسمي مختلف الكُتَّاب، يختم سرده بالقول: quos inter principem sanè locum obtinet Aben Waschia.

ثم في صفحة ١٠٩ في النص ذاكرًا مصادره العربية:

Gelaledden Aben Regel, et Aben Wahschia de culturâ AEgyptiorum, et libro de antiquitatae vitae, moribus, litteris veterum AEgyptiorum, quos penes me habco, ex quibus haud exguam ad Hieroglyphicum instutionem subsidium allatum est.

#### وكذلك:

Nam Aben Wahschia - primus AEgyptios, libros in linguam Arabicam transtulit, quem nos Melitae inter spolia Turcorum repostum singulari Dei providentiâ arabicum reperimus(\*).

<sup>(\*)</sup> يقول الدكتور أحمد عتمان - أستاذ الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية آداب جامعة القاهرة - الذي تفضل مشكورًا بالنظر في النص اللاتيني وترجمته: هذه لغة لاتينية من العصور الوسطى مختلطة باللهجات المحلية، وفحواها:

الفقرة الأولى: مناسبة هذا العمل، يقول: تقريبًا بعد إجراء أربعة إحصاءات عامة وطقوس تطهير (تجري كل خمسة أعوام) دَعْني أظهر نموذجًا في روما أو على المسلات الرومانية علي أي حال لتفسير الهيروغليفية، استدعى من بلاد الغال (فرنسا) التي لا تعرف حروفها حتى الآن من مخطوط عربي قديم جدًّا،

الفقرة الثانية: والذين من بينهم احتل ابن وحشية المكانة الأولى، وجلال الدين بن رجيل (الصواب: جلال الدين السيوطي وأبو الرجال أو: ابن أبي الرجال). وابن وحشية عن حضارة المصريين القدامي وكتاب عن الحياة القديمة وعن الأخلاق وعن قدماء المصريين التي كانت بحوزتي والتي منها لم أستطع أن أستنبط شيئًا بالنسبة للنظام الهيروغليفي، وكان علي أن أستعين بشيء آخر؛ حيث إن ابن وحشية هو أول من نقل الكتب المصرية إلي اللغة العربية التي وجدناها بين الأسلاب من مالطة، وحصلنا عليها بعناية الله الأحد في اللغة العربية .

وعلى الرغم من أن هذه الاستشهادات تظهر أن الخطوط، كما افترضت، لم يكن مجهولا، فإنها تزيد من قيمته بما نسب إليه من مكانة من قبل رجل مثل «كيرشر». ونفس الكتاب، في ما أعتقد، في باريس الآن، حيث يدور أخيراً كلام كثير عن أبجديات الخطوط في (المكتبة الإمبراطورية) المنقولة من روما، مما يجعل نشره في إنكلترا أكثر نفعًا. وقد وجد «كيرشر» نسخته في مالطة بين ظهراني الأتراك، وعثرت أنا على نسختي في القاهرة بين ظهراني العرب.

يذكر المؤلف إيداعه كتابه في خزانة عبد الملك [بن مروان] عام ٢٤١ (هجرية)، وقد حكم الخليفة المذكور أواسط القرن الأول من الهجرة، ومن المستحيل التوفيق بين التاريخين، اللهم إلا إذا كان ثمة مؤسسة عامة لخزانة أو مكتبة أنشأها الخليفة وكانت لا تزال تحمل اسمه، حيث أودع ابن وحشية كتابه عام ٢٤١ بعد موت الخليفة بمدة طويلة، خاصة وأن جميع بحوثي للعثور، في أي مصدر آخر، على الزمن الذي عاش فيه ابن وحشية قد باءت بالفشل»(\*\*).

\* \* \*

<sup>(\*\*)</sup> سبقت مناقشة هذه المسألة في مقدمة التحقيق.

## شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام [لأحمد بن وحشية النبطي]

الحمد الله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، آمين، وبعد..

فإنه لما سألني من لا تُردُّ دعوته أن أجمع له أصول الأقلام التي تداولتها الأمم الماضية من الفضلاء والحكماء السالفين، والفلاسفة العارفين مما رمَّزوا بها كتبهم وعلومهم، لينتفع به الطالبون والراغبون في العلوم الحكْمية والأسرار الربانية [فعلتُ] ذاكرًا القلم برسمه القديم، واسمه المشهور، وشرح حروفه بالقلم العربي تحته بالمداد الأحمر (٢٥)، ليمتاز عن الآخر، ورتَّبتُه على أبواب، وسميته: (شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام)، والله المستعان.

تـم.

<sup>(</sup>٥٦) في الأصل طبعًا.



## الباب الأول

في معرفة الأقلام الثلاثة أي الكوفي والغربي والهندي

## الفصل الأول من الباب الأول **في معرفة القلم الكوفي**

[القلم] الكوفي - الذي وضعه سيدنا إسماعيل عليه ، وهو أول من تكلم العربية وكتب (٥٠) ، وقد تنوع وصار تسعة أنواع والأصل فيها المسمَّى بالسوري (٥٠) ، وهذه صورة القلم الكوفي المسمى بالسوري كما تراه:

التفرقة ما بين السوري Syrian والسرياني Syriac. لاحظ أن القلم الكوفي مرتب ترتيبًا أبجديًا ، خال من التنقيط الذي عرف مؤخرًا.

<sup>(</sup>٥٧) هذا متواتر في نقولات الإخباريين، وهو ما يتناقض مع المنقول من أن إسماعيل (عليه) جاء به ووالدته أبوه إبراهيم (عليه) إلى ﴿ واد غير ذي زرع ﴾ عند بيت الله المخرم، أي الكعبة الشريفة، حيث عاش بين ظهراني من عرفوا باسم «العرب العاربة» من طسم وجديس وجرهم، صاهرهم وولد له أبناء كانوا جدود قبائل العرب الشمالية، بحسب قول الإخباريين. (٥٨) هل المقصود «السرياني» وهو الذي يسمى «الآرامي» كذلك؟ وهذا يعني أن الخط الكوفي متطور عن الخط الآرامي الذي ساد المنطقة العربية مدة طويلة، واتخذه الفرس قلمًا لهم، كما اكتشفت برديات بهذا الخط وباللغة الآرامية في تل العمارنة بمصر. أم أن النسبة إلى (سوريا) على وجه التخصيص كما نُسب القلم المغربي التالي إلى الأندلس تخصيصًا؟ وبذا تنبغي

## الفصل الثاني من الباب الأول **هي معرفة القلم المغربي وهو الأندلسي<sup>(٥٩)</sup>**

کما تری صورته، هکذا:

<sup>( 9 9 )</sup> الواقع أن هذا القلم يشبه كثيراً الخط المستعمل في أقطار المغرب العربي حتى اليوم خاصة حروف الدال والكاف وكان إلى عهد قريب مستعملا في البلاد الليبية ويسمى وخط الجامع، أي الخط المستخدم في وكتاتيب، تحفيظ القرآن الكريم، قبل غلبة الخط المشرقي (الرقعة والتُلُث) عليه. ونلاحظ أن الفاء تميز بنقطة واحدة تحتها وتميز القاف بنقطة واحدة فوقها، بينما للفاء نقطة فوقها وللقاف نقطتان فوقها عند المشارقة.

## الفصل الثالث من الباب الأول **في معرفة القلم الهندي، وهو ثلاثة أنواع<sup>(١٠)</sup>**

النوع الأول منها:

( ٠٠) هذه الأنواع الثلاثة عبارة عن أشكال (الأرقام الهندية) من ١ - ٩. ففي النوع الأول يمثل كل رقم من ٢ إلى ٩ ثلاثة أحرف أحدها برسم الرقم كما هو وثانيها بإضافة نقطة على يمينه أيضًا - ما عدا الرقم ١ الذي يمثل أربعة أحرف، أولها لا نقطة معه وثانيها ذو نقطة واحدة، ثم ذو نقطتين ثم ذو ثلاث نقط. كما نلاحظ أن ترتيب الحروف هنا مختلف، فلا هو أبجدي ولا هو ألفبائي، بعكس النوعين الآخرين اللذين اتبع فيهما الترتيب الأبجدي.

أما اليوم فإن ترتيب الحروف السنسكريتية (الهندية) يختلف عن هذه الصورة الرقمية، كما يختلف من مصدر إلى آخر، إذ نجدها تقابل بالحروف اللاتينية مرة:

a  $\hat{a}$  i r e k g g c ch j t d dh n p b bh m y r l v s' s sh (M. Coulson; Sanskirt)

ويذكر محمد حسين آل ياسين - نقلا عن (دائرة المعارف الإسلامية) في مادة «الخليل» - أنه قد نُسِب إلى اللغة السنسكريتية أنها كانت ترتب حروفها بحسب مخارجها (الدراسات اللغوية عند العرب، ص ٢٢٤).

ويقول ابن النسديم في «الكلام عن السُّند» (ويقصد الهند) إن «هؤلاء القوم مختلفو اللغات =

مختلفو المذاهب ولهم أقلام عدة. قال لي بعض من يجول بلادهم إن لهم نحو مائتي قلم. والذي رأيت [كان] صنمًا صفرًا (يقصد من الصُّفر وهو النحاس؟) في دار السلطان (كذا) قيل إنه صورة البُدّ (الأصل: اليد) وهو شخص على كرسي قد عقد بإحدى يديه ثلاثين (؟) وعلى الكرسي كتابة هذا مثالها:



وذكر هذا الرجل المقدم ذكره أنهم في الأكثر يكتبون بالتسعة الأحرف على هذا المثال:



وابتداؤه: أب ج د هـ و زح ط. فإذا بلغ إلى ط أعاد الحرف الأول ونقطته تحته على هذا المثال:



فيكون: ي ك ل م ن س ع ف ص. يزاد عشرة عشرة. فإذا بلغ إلى صاد يكتب على هذا المثال:



فيكون: ق رشت ثخ ذظ. كتب الحرف الأول من الأصل وهو هذا ( 1 ) ونقط تحته ثلاث نقط هكذا . [. فيكون قد أتى على جميع حروف المعجم ويكتب ما شاء». (الفهرست، ص ٧٧ - ٢٨).

## النوع الثاني (٦١) من [القلم] الهندي:

<sup>(</sup> ٦١) لا يختلف هذا النوع عن سابقه في شكل الأرقام التي تتخذ حروفًا، وإنما الاختلاف في الترتيب الهجائي وفي وضع النقط، فبينما توضع النقط على يمين الرقم ليؤدي حرفًا معينًا بحد الأرقام من ١ إلى ٩ هنا خالية من النقط تمامًا تؤدي الحروف: ١، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط. ثم توضع نقطة فوق كل رقم للحروف: ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص. ثم نقطتان على كل رقم للحروف: ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ظ. أما حرف (غ) فقد مُثل بالرقم ١ فوقه ثلاث نقط. وهذا يماثل نموذج وقلم السنّد، الذي أورده ابن النديم في (الفهرست) فيما عدا وضعه نقط الأرقام لتقرأ حروفًا تحتها وليس فوقها كما هو الحال عند ابن وحشية هنا.

النوع الثالث(٦٢) من القلم الهندي:

٩٠٤٠٤٠٤٠٤٠٤٠٤٠ ٤٠٤٠٤٠ م . ن.س.ع . ف .ص.

ق . ر.ش.ت . ث.خ . ذ .ض. ظ.غ . ق . ر.ش.ت . ث.خ . ذ .ض. ظ.غ .

<sup>(</sup>٣٢) الشكل الأساسي لهذه الحروف هي الأرقام ذاتها، وقد استبدلت النقط بدائرة متصلة بالأرقام من ١ إلى ٩، لتمثل الحروف التسعة الأولى في الأبجدية، ثم تلصق دائرتان بنفس الأرقام للحروف التسعة التي تليها، ثم ثلاث دوائر للتسعة الباقية حروهي تمثل ٢٧ حرفًا. وأضيف الشكل الأخير في صورة أربع دوائر متصلة لتمثل الحرف الثامن والعشرين.

وبما أن الأرقام من 1 إلى 9 إذا كررت ثلاث مرات تكون ٢٧ فقط فقد عوض الحرف الثامن والعشرون في النوع الأول بتمثيل الرقم 1 لأربعة حروف، في حين استعيض بالرقم 1 ذاته في النوع الثاني فوقه ثلاث نقط بدلا من نقطتين، واستحدثت أربع دواثر متصلة للحرف الأخير في النوع الثالث لتعويض النقص.

والملاحظة الجديرة بالذكر هنا أن هذه الحروف (الهندية) تتابع عدد الحروف في العربية (الثمانية والعشرين) ولا تأخذ بعين الاعتبار الأصوات غير الموجودة في العربية مثل (P و V) و نحوها نما يوجد في الهندية.



الباب الثاني

في الأقلام السبعة المشهورة

الفصل الأول من الباب الثاني **في القلم السرياني**(<sup>۲۳)</sup>

(٦٣) نسبة إلى «السريان». وهي إحدى اللهجات الآرامية التي خلفتها، وقد تسمى الآراميون أنفسهم باسم السريان بعد اعتناقهم النصرانية؛ لأن اسمهم القديم صار مرتبطًا بالوثنية فانسلخوا عنه واستبدلوه.

وكان الآراميون مجموعة عشائر هاجرت من شبه الجزيرة العربية نحو الشمال، وظلت تعيش ردحًا من الزمن في الشام، وفي مواطن الكنعانيين. وما لبشت الآرامية أن انتشرت انتشارًا عظيمًا بدءًا من القرن السادس ق.م. حين اتخذها الفرس الأخمينيون «لغة رسمية»لكتابة الدواوين، كما كتبت بها أجزاء من (العهد القديم) – وسميت خطأ بالكلدانية متابعة لما ورد في «سفر دانيال» (٢/٤) من قوله: «وكلم الكلدانيون الملك بالآرامية». وبهذه اللغة ما عرف بـ «الترجوم» وهو ترجمة «العهد القديم» من العبرية إلى الآرامية، وذلك لاندثار العبرية. وكان المسيح (عينه ) يتكلم الآرامية وليس العبرية، كما كان السامريون يتكلمونها كذلك. =

الفصل الثاني من الباب الثاني في القلم النبطي القديم (\*\*) حرمي . في . من . الله من الله على القديم (\*\*) حرمي . في . من . الله عن الله

<sup>=</sup> وأقدم الخطوط السريانية ما يدعى الخط «الإسطرانجولي»، وهي تسمية من اليونانية بمعنى «المدور» وظل الخط الوحيد المستخدم في الكتابة حتى القرن الخامس الميلادي، حين دب الخلاف بين النسطوريين، في الشرق، واليعاقبة، في الغرب، وتسرب من الخلاف في العقيدة إلى اللغة والخط، فأصبح هناك خط نسطوري (شرقي) ويعقوبي (غربي)، ويسميى الأخير: «السرطو»، مقلوب العربية «سطر». (رمضان عبدالتواب؛ في قواعد الساميات، ١٩٩ - ٢٧١).

ونلاحظ أن الأبجدية السريانية عند ابن وحشية - وكما هي الآن - مكونة من اثنين وعشرين حرفًا، وأن حروف (ث، خ، ذ، ض، ظ، غ) تنقصها. والواقع أن هذه الحروف تمثلها حروف (ت، ك، د، ج) بإضافة نقطة تحتها. أما الضاد والطاء فلا يوجدان في الآرامية (عبدالتواب، ص ١٢٦).

<sup>(</sup>٦٤) يقول د. رمضان عبدالتواب: إن النقوش النبطية - كما هي حال النقوش التدمرية ونقوش صحراء سيناء التي ترجع إلى الفترة ما بين القرنين الأول ق.م. والرابع الميلادي - مكتوبة بالآرامية (أي بالقلم الآرامي). لكننا لا نرى أي تشابه بين «القلم النبطي القديم» هنا وبين الخط الآرامي (انظر بعلبكي، ص١٦٨).

#### الفصل الثالث

#### من الباب الثاني

( ٦٥) نسبة إلى العبرانيين، وهو القلم العبري أيضًا، نسبة إلى العبريين، وتتكون رموز الهجاء العبرانية من اثنين وعشرين رمزًا تكتب من اليمين إلى اليسار، وبعض هذه الرموز يختلف شكله في آخر الكلمة عنه في أولها أو في وسطها.

ونلاحظ التماثل الواضح بين الرموز التي يقدمها ابن وحشية وبين الرموز العبرانية المعروفة، حتى تتطابق في مجملها. وتنبغي الإشارة هنا إلى أن الرمز السادس في السطر الثاني اعتبر هاء وهو في الواقع سين يدعى وسامخ»، إذ إن لصوت السين رمزين أحدهما سين خالصة والآخر تنطق ما بين الصاد والسين. أما الرمز الأخير في السطر الثاني ذاته الذي اعتبر سينًا عند ابن وحشية فهو رمز العين، والفاء (الرمز الأول في السطر الثالث) هنا تنطق في العبرانية باء مهموسة وب» (P). قارن: عبدالتواب، ص ١٣٠

قال ابن الندي: ووذكر ثيادروس أن العبراني (يعني اللسان) مشتق من السرياني... فأما الكتابة فزعمت اليهود والنصارى، لا خلاف بينهما (باعتبارهما طائفتين) أن الكتابة العبرانية (كانت) في لوحين من حجارة وأن الله، جل اسمه، دفع ذلك إليه (أي إلى موسى) فلما نزل إلي الشعب من الجبل وجدهم (أي بني إسرائيل) قد عبدوا الوثن، فاغتاظ عليهم، وكان حديداً فكسر اللوحين. قال: فندم بعد ذلك، فأمره الله، جل اسمه، أن يكتب على لوحين يعلمهما (كذا) الكتابة الأولى. وذكر رجل من أفاضل اليهود أن تلك الكتابة العبرانية غير هذه، وأنها صحفت وغيرت». (الفهرست، ص ٢٢) ويقدم ابن النديم صورة للقلم العبراني:



### الفصل الرابع من الباب الثاني **في القلم البرياوي<sup>(٢١)</sup>**

<sup>(</sup>٦٦) يتساءل «يوسف همر) في مقدمة نشرته (شوق المستهام) عما إذا كان «قلم البرابي» Barrabers . أي «البرباري» – أبجدية شعب يدعى «البرابر»

ونحن نعلم الآن أن الصفة «برباوي» – وليس «بوبري» – نسبة إلى «بربا» التي تجمع على «برابي» عند الإخباريين العرب، وتطلق على آثار المعابد الفرعونية في وادي النيل. وهي في المصرية القديمة: «بر. بأ» = بيت الروح.

وغني عن البيان أن والقلم البرباوي، الوارد هنا لا صلة له بما يُعرف من صور الكتابة المصرية القديمة، اللهم إلا أن يكون قلمًا من أقلام التعمية الجهولة. ويشير ترتيب الرموز هنا طبقًا لترتيب الحروف العربية الألفبائية، والرمز قبل الأخير ما بين الواو والياء (لا) وهو عبارة عن لام وألف وليس حرفًا أو رمزًا مستقلا بذاته، إلى أن هذا القلم موضوع إما على يد ابن وحشية نفسه أو من قبل سواه. (قارن، ص ٣١٥ – ٣١٣ من: علم التعمية).

الفصل الخامس

مي ت ث چ ذ ض ظ غ

<sup>(</sup>٦٧) يكتبه (همّر) في نشرته (اللقمي) Luqami. ويقترح أن يكون في الأصل أبجدية حبشية. ومن الواضح أن ثمة خطأ من الناسخ الذي زاد لامًا على الأصل: (القُمَّي) - وهو قلم يذكره ابن الدريهم في مؤلفه (مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز) ويستخدم في التعمية بالاصطلاح على إبدال حرف بحرف معين من الحروف دائمًا حيث وقع. وزاد القلقشندي في (صبح الأعشى) أنهم (جعلوا كل حرف من حروف العربية حرفًا آخر من حروفها، فجعلوا الكاف ميمًا وبالعكس، والألف واوًا وبالغكس، والدال راءً مهملة وبالعكس، والسين المهملة عينًا مهملة وبالعكس، والفاء ياء مثناة تحتية وبالعكس، فيكتب: محمد: كعكر، وعلى: سهف، ومسعود: كعساره. قال محققو كتاب ابن الدريهم إن «القُمَّي» نسبة إلى مدينة (قُم» في إيران (علم التعمية، ص ٣٢٧).

ويبدو أن ابن وحشية عرض هذه الرموز التي دعاها (القلم القُمِّي) إما نقلا عن سواه أو هي من وضعه.

الفصل السادس من الباب الثاني في القلم المستد (<sup>۲۸)</sup>

<sup>(</sup>٦٨) يذهب الأستاذ ألفريد بيستون إلى أن تسمية «المسند» منقولة من اليمنية القديمة بمعنى «سند مكتوب» (مختارات. ص ٦٨) ويرى د. رمزي بعلبكي أنها جاءت من تلك الفواصل العمودية أو «المسندة» التي يفرق بها بين الكلمات في هذا القلم (الكتابة العربية والسامية، ص ١٩٢). وجاء في (لسان العرب) لابن منظور: «والمسند خط لحمير مخالف لخطنا هذا، كانوا يكتبونه أيام ملكهم فيما بينهم. قال أبو حاتم [السجستاني]: هو في أيديهم إلى اليوم باليمن. وفي حديث عبدالملك: أن حجراً وجد عليه كتاب بالمسند. قال: هي كتابة قديمة. وقيل: هو خط حمير. قال أبو العباس: المسند كلام أولاد شيت» (مادة: سند).

يعتبر أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني (الذي عاش ما بين ١٨٠ - ٣٦٠هـ.) أول المهتمين بدراسة تاريخ اليمن القديم في كتابه والإكليل، وهو ذكر والمسند، في مؤلفه وقدم رموزه مقارنة بالعربية، استنادًا إلى جملة علماء يمنيين اتخذ أحدهم (وهو أبو نصر الأبرهي)=

= مرجعًا له. ولكن دمن الصعب معرفة مدى إلمام أولئك العلماء بالأبجدية اليمنية القديمة، أو امتلاكهم لمبادئ اللغة المستخدمة في النقوش، وكثيرًا ما نستدل على قصور معرفتهم بها، كما يقول ألفريد بيستون (المصدر السابق، ص ٢٠١).

وقد سبق الهمداني كاتب تاريخ أسطوري هو وهب بن منبه الذي يقرر أن حمير بن سبأ ملك اليمن وذهب إلى المغرب دوأن حمير قفل من أرض المغرب راجعًا، وكان يكتب بالمسند في جميع سلاحه من الحديد وفي الأجبال إذا مر عليها، فأكثر من ذلك فرأى في منامه كأن آتيا أتاه فقال له: اتق الله يا حمير! قال له: وما لي؟ قال: تكتب هذا الخط المسند الكريم على الحديد والحجر والعود، يدرس وتعلوه النجاسات والله كرمه واصطفاه وادخره للفرقان يأتي به محمد على الله استخدم هذا الخط أنت وولدك فإن لكم به على الخلق فضيلة إلى مبعث محمد تلك ، ومر بنيك من بعدك بحفظ هذا الخط ... فلما نام الليلة الثانية أتاه آت فقال له: اقرأ يا حمير .قال: وما أقرأ؟ فنظر إلى جبينه فإذا عليه خط مكتوب. قال له حمير (كذا والمفترض: قال الملاك لحمير): اقرن هذا الخط بخط أبيك المسند من الأول إلى آخره ، فاستخدم هذا الخط . فقراً حمير وردده حتى فهمه ، فلما أصبح دعا بنيه وكتبه ، وهو هذا ) .

ولم يرد في طبعة مركز الدراسات والأبحاث اليمني لكتاب (التيجان)، ولا في طبعة حيدر آباد التي نقلت عنها، صورة هذا الخط الذي نفهم من السياق أنه كان بديلا عن قلم المسند الذي اتخذه حمير من قبل. وقد تكون القصة رمزاً لتحول أهل اليمن عن قلمهم القديم (المسند) إلى التهلم العربي الشمالي المتطور عن القلم النبطي، وينسبه وهب بن منبه نفسه في مواطن أخرى إلى النبي هود. قال: إن عابر (أبا هود، عنده) نزل عليه ملك بصحيفة فيها أحرف وقال له: يا عابر! تدبر أمر هذه الأحرف وسمها بما أعطاك لسانك وشفتاك. ألا ترى أنك قلت (با) فسم الحرف باء، ثم قلت (سين) فهو سين، ثم قلت (ميم)، ثم وال الحرف بالحرف يكن (بسم)، وكذلك في سائر الحروف. ثم أعطى عابر الصحيفة لابنه هود قائلا: أنت يا بني صاحب الصحيفة (ص٧٣). قال وهب: وإن الله أنزل على هود صحيفة أمره فيها بالحج إلى البيت المصحيفة (اب ت ث ج ح خ د د ر ز [ص ض] الحرام، وأنزل عليه ما بقي لأبيه من العربية وأنزل عليه (اب ت ث ج ح خ د د ر ز [ص ض] بينما موقعهما في الترتيب الألفبائي المعهود بعد الزاي في العادة) ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن س شدو لاي). فانزل لها تسعة وعشرين حرفًا. ولذلك علا اللسان العربي على جميع الألسن، شدو لاي). فانزل لها تسعة وعشرين حرفًا. ولذلك علا اللسان العربي على جميع الألسن، يا هود! إن الله قد آثرك أنت وذريتك بسيد الكلام. (ص ٤٣). =

= والحق أن قراءة والمسند، ودراسة النقوش التي كتبت به على الحجارة والمعادن يعود فضلهما إلى جهود جملة من البعثات الاستكشافية، عسكرية وعلمية، جاءت من البلاد الأوروبية بدءًا من أوائل القرن التاسع عشر الميلادي. وإذا كان باعث هذه الجهود في البداية استعماريًا ودينيًا، للسيطرة على جنوب غرب الجزيرة العربية ومحاولة تتبع ما جاء من إشارات في والعهد القديم، من قصص تتعلق بهذه المنطقة، فإن البحث ما لبث أن اتخذ مسارا علميًا تاريخيًا حضاريًا بعد فك رموز والمسند، على أيدي المستشرقين أولا، ثم على أيدي جملة من العلماء العرب في مصر والشام وفلسطين والعراق واليمن ذاته. (انظر للتفصيل: بيستون؛ آثار اليمن وتطور دراساتها في: مختسارات من النقوش اليمنية القديمة، ص ٧٧ -

ولا يظهر شبه ما بين خط المسند - كما نعرفه اليوم - بأشكاله الهندسية المزوّاة المتناسقة، وبين ما يعرضه ابن وحشية. لكن «المسند» نفسه ذو صلة بالخطوط العربية الشمالية وخاصة الخطوط الثمودية والصفوية واللحيانية، وبينها جامع مشترك هو الكتابة السينائية - نسبة إلى شبه جزيرة سيناء (بعلبكي، ص ٩ ، ١). وقد يمكننا النظر في مقارنة بعض أشكال الرموز السينائية برموز مسند ابن وحشية وهي رموز: أ (الألف المهموزة أو الهمزة). ر. ز. م. ك. ل. م. ن. و. ي.

#### ملاحظات:

- ١ في ومسند، ابن وحشية ثمانية وعشرون حرفًا، هي عدد الحروف في العربية، وفي الكتابة
   السينائية اثنان وعشرون حرفًا فقط، تنقص ستة أحرف ثما تدعى والروادف، وهي: ث.خ.
   ذ. ض. ظ. غ.
- ٢ في حروف المسند اليمنية ثمانية وعشرون رمزًا، تطابق الحروف العربية، ما عدا الشين الذي له
   رمزان مختلفان باختلاف نطقه الذي يشارك فيه السين المهملة، فتكون جملة حروفه تسعة
   وعشرين حرفًا.
- ر ربي ربي و ربي و مسنده ترتيبًا ألفبائيًا، لكن البحوث الحديثة أدت إلى ترتيب خط السند بشكل مغاير حسب العالم البلجيكي (جاك ركمنس).
- عكننا أن نلاحظ التشابه في أصول رموز الباء والتاء والثاء عند ابن وحشية وكذلك في أصول رمزي الدال والذال والشين والصاد.
- رغم أن ابن وحشية لم يذكر قلمًا للحبشة فقد لاحظ ابن النديم أن للحبشة قلمًا وحروفه متصلة كحروف الحميري (المسند) يبتدئ من الشمال إلى اليمين... وهذا مثال الحروف (الحبشية) وكتابتها من خزانة المأمون»: =



= وأضاف ملاحظة أن وحرف التاء والثاء واحد وحرف الراء والزاي واحد وحرف الحاء والخاء واحد وحرف الحاء

وهو ما ينطبق على الحروف العربية قبل ابتداع التنقيط، إذ يستوي شكل الباء والتاء والثاء، وشكل الجيم والحاء والخاء، وشكل الدال والذال، وشكل الراء والزاي، وشكل الصاد والضاد، وشكل الطاء والظاء، وشكل العين والغين، وإلى حد ما شكل الفاء والقاف. غير أن قول ابن النديم إن حروف قلم الحبشة «متصلة» كحروف القلم الحميري غير صحيح، فإن حروف كلا القلمين منفصلة وليست متصلة.

ويذكر ابن النديم أنه وزعم الثقة أنه سمع مشايخ من أهل اليمن يقولون إن حمير كانت تكتب على خلاف أشكال ألف وباء وتاء. ورأيت أن جزءًا من خزانة المأمون ترجَمته ما أمر بنسخه أمير المؤمنين عبدالله المأمون أكرمه الله من التراجم وكان في جمسلة القلم الحميري، فأثبت مثاله على ما كان في النسخة». (الفهرست، ص ٨).

في (كتاب الحاصل) يقول جابر بن حيان، بعد أن يورد اختلاف أسماء المعادن (الذهب والفضة والنحاس والرصاص والزئبق والأسرب) ما بين اللغات العربية والرومية والفارسية: «ولقد تعبت في استخراج الحميري تعبًا ليس بالسهل، لأني لم أر أحدًا يقول إنه سمع من يقرأ به، فضلا عن أن أرى من يقرأ به، إلى أن رأيت رجلا له أربعمائة سنة وثلاث وستون سنة (كذا) فكنت أقصده، وعلمني الحميري، وعلمني علومًا كثيرة ما رأيت بعده من ذكرها ولا يحسن شيئًا منها، قد أودعتها كتبي في المواضع التي تصلح أن أذكرها فيها، وذلك إذا سمعتنا نقول: قال الشيخ الكبير – فهو هذا الشيخ ... ولنعد الآن إلى غرضنا الذي كنا به، وأقول: إني وجدت الحميري أيضًا أشد خلفًا لسائر اللغات مما تقدم، وذلك أني وجدت الذهب في لغتهم يدعى (أوهسمو) والفضة (هلحدوا) والنحاس (بوسقدر) والحديد (بلهوكت) والرصاص (سملاخو) والزيبق (حوارستق) والأسرب (خسحدعزا). فيا ليت شعري كيف يصل العالم من كتب الفلاسفة في علم الموازين إلى إيضاح هذا الخلف مع تعمية ما اتفق في رمزهم فضلا عن التعليم!» (مختار رسائل جابر بن حيان، ص ٣٦٥ – ٥٣٥).

# الفصل السابع من الباب الثاني **في القلم المسمّى باليوناني «قلم الحكماء»<sup>(19)</sup>**

<sup>(</sup> ٦٩ ) قد نقراً: القلم المسمى بـ «اليوناني»: قلم الحكماء. أي أن القلم يدعى القلم اليوناني، وهو قلم الحكماء، بمعنى الفلاسفة، أو أنه يسمى في اليونانية وقلم الحكماء».

وعلى كل حال، فمن الواضح جداً أن ما بين أيدينا هو ذاته الخط اليوناني القديم وإن اختلفت بعض حروفه أو تعاقبت، أو هي تحرفت، وفي بعض الأحيان تشاكلت وأقلام أخرى. والمعروف أن الحروف اليونانية مأخوذة عن الكنعانية (التي تدعى «الفينيقية» في بعض المصادر) وأن تطورات مرت بها، كما أن اليونان أدخلوا ضمن رموزهم الهجائية رموزا لأصوات في لغتهم لم تكن في الكنعانية واللغات العروبية الأخرى، كما حولوا بعض الرموز الكنعانية لأصوات لا توجد في لغتهم إلى رموز للصوائت (بعلبكي؛ الكتابة العربية والسامية، ص ٠٠٠ - ٢١٧). =

= وبشيء من التمعن تمكننا مقارنة عرض ابن وحشية لهذا القلم بما يتوفر لدينا اليوم من أشكال الحروف اليونانية في تطورها وفي مواقع وجودها.

#### ملاحظات:

١ - تتفق حروف (ب)، (ك)، (ن) مع الحروف اليونانية في القرنين ٨ - ٦ ق.م. ويبدو أن حرف (-7) محرف عن نفس الحرف في ذات الفترة.

٢ - تتفق حروف (١) ، (ز) ، (ح) ، (ي) ، (م) ، (ف) ، مع يونانية القرن ٤ ق.م.

الرموز الختلفة أو التي وضعت في غير محلها: الدال، والواو (وهو في اليونانية عثل الضمة O الطويلة ô)، والطاء (الذي يقابل الثاء المثلثة ﴿ في اليونانية . أما في قائمة ابن وحشية فيبدو شبيها بالتاء اليونانية ] التي رمز إليها برمز مغاير في موقعها من الأبجدية)، واللام (أشبه بمقابله اللاتيني)، والسين، والغين (وكأن رمزها محور عن P اليونانية، ونراه عائل الكاف الثقيلة = Q)، والفاء (ولعل رمزها محور عن P = ف، في يونانية القرن ٤ ق.م) والصاد (ويبدو رمزها أشبه برمز الراء اللاتيني)، والقاف (ورمزها هنا يمثل السين في الأبجديات اليونانية (السين غي يونانية القرنين ٨ - ٣ ق.م). ويشبه رمز الشين عند ابن وحشية رمز الثاء المثلثة في اليونانية (وهما يتعاقبان). ورمز التاء المثلثة النقط عبر بعيد عن رمزه اليوناني، ورمز الخاء يبدو مأخوذا عن اليونانية X. وأخيراً المثلثة النقط غير بعيد عن رمزه اليوناني، ورمز الخاء يبدو مأخوذا عن اليونانية X. وأخيراً غذ الذال المعجمة ورمزها قريب جداً من اليونانية في رمزها Ô الذي ينطق قريباً منها.

### الباب الثالث

في معرفة أقلام الحكماء السبعة المشهورين وهم هرمس، وأقليمون، وأفلاطون وفيثاغورس، وأسقليبوس، وسقراط، وأرسطوس.

### الفصل الأول من الباب الثالث **في قلم (هرمس)<sup>(۷۰)</sup>**

کما تری:

<sup>(</sup>٧٠) «هرمس» Hermes هو الاسم الذي أطلقه اليونان على الإله المصري العتيق وتُحُتُ ، وهو كان عند المصريين يحسب عدد السنين والزمان ويقدر أجل كل إنسان فكان سيد المصير والقدر. وهو الذي اخترع الكتابة وما يتوقف عليها من علوم وصناعات وعلى رأسها السحر والطب والفلك والتنجيم والصنعة. ولهرمس عند اليونان من الصفات ما يقربه كثيراً من «تحت»، فهو طبيب يعرف مزايا السحر، وهو رسول الآلهة والمترجم عن الكلمة الإلهية. وينسب إليه اختراع الألفاظ والكتابة والعبادة الإلهية والفلك والموسيقا والألعاب وحسن الإيقاع. وكان هرمس عند الرواقيين «اللوغوس» أو الكلمة، ثم صار اللغة نفسها، لأنه الرسول، واللغة هي الرسول بين العقول. وقد لذ لأفلاطون أن يشتق اسم «هرمس» من «إرمينيوس» Ermeneus – أي: الترجمان والإنسانية في الفكر العربي، ص ١٦٣ – ١٦٤).

= وإذا كان من المعترف به أن الأغلبية الساحقة من الآلهة اليونانية مجلوبة من مصر وبلاد الشام كما يقرر هيرودوت نفسه (التواريخ) فإن الأقرب إلى المعقول أن تكون أسماؤها كذلك، وإن حُرفت في اللسان اليوناني. ورغم محاولة أفلاطون اشتقاق اسم (هرمس) من لفظ يوناني قد يكون هو ذاته عروبي الأصل، فإن لنا مثلا قريبًا في اليونانية ذاتها هي كلمة erémités ومنها الإنكليزية hermit = الختلي، الراهب في بواكير النصرانية يعتزل في الصحراء، والاسم منها: hermitage = دير منعزل. وفيها eremita (اللاتينية دأرم) التي منها: آرامي، مفرد الآراميين، وهم كانوا سكان صحراء الشام.

وعلى هذا فإننا نتلمس مكافئًا لاسم «هرمس» اليوناني في اللغة العروبية المصرية. ونرجع أنه مكون من مقطعين:

۱ - دحر) = نور، ضياء.

### يؤيد ما نذهب إليه ثلاثة أمور:

أولها أن اليونان نقلوا اسم المعبود المصري وحر، (= الصقر) في صورة Huros كما هو معروف، فلا عجب أن ينقلوا سواه من مشل Ibis (طائر أبو قردان) وأصله في المصرية hb و hby - أبدلت الهاء همزة مكسورة وألحقت بها سين العلميَّة في اليونانية.

وثانيها أن «تحت» عند قدماء المصريين كان إلهًا للنور والضياء وربًا للقمر، انبثق من رأس المعبود «ست» (رب الظلمة) كما ينبثق النور من الظلام. وكان رب الكتابة، التي تعتبر نور العقل، وحد بمعبودين آخرين هما القرد الذي يدعى «حض-ور» (الأبيض الكبير) وطائر أبي قردان الأبيض اللون وقد فصلنا الأمر تفصيلا مطولا في كتابنا (آلهة مصر العربية - الجلد الأول، ص ٣٥٠ - ٣٦٣).

وثالثها أن كون المعبود وتحت، متصلا بالضياء والنور يدل عليه اسمه في المصرية القديمة وضحوتي، في الأصل، وهو اسم مشتق من الجذر وضح، في المصرية (ضحا، ضحح، ضحي، في العربية): وضحو، = القمر-مضافًا إليه تاء التأنيث (إذ القمر مؤنثة في المصرية = ضحوة) ثم ياء النسبة (ضحوتي = قمري، نوري، ضيائي).

غير أن (دائرة المعارف البريطانية) تذهب مذهبًا آخر فتقول تحت مادة Hermes إن هرمس كان معبودًا يونانيًا، وهو ابن زيوس Zeus من مايا Maia ابنة أطلس Atlas، وكان غالبًا = = يطابق المعبود الروماني ميركوري Mercury وكذلك الكابيري Cabiri ، ولعل اسمه مشتق من herma وهي الكلمة اليونانية التي تعني كومًا من الحجارة كتلك التي كانت تستعمل للإشارة إلى الحدود بين قطع الأرض أو علامات. وتقول في مادة herm إن هذه الكلمة تعني في اليونانية والحجر المقدس، ذا الصلة بهرمس، وتقرن بين هذا الحجر المقدس وبين كلمة في اليونانية والحجر المقدس، أنها أصلا Baeytulu وهي كلمة من أصل وسامي، Bethel وعن هذه تذكر أنها أصلا baeytulu وهي كلمة من أصل وسامي، baetulic وتعني حجراً أو عاموداً مقدساً، تجمع في الإنكليزية على baeytuli والصفة منها باعتبار الحجر أو العامود مقر الإله في المرحلة الفتيشية من العبادات، وهي تطورت بعدئذ إلى herma

ويمكننا هنا القول إن herm اليونانية بمعنى وحجر، هي ذاتها العربية وإرم،. والإرم: حجارة تنصب علمًا في المفازة، والجمع: آرام وأروم، مثل ضلّع وأضلاع وضلوع. والآرام: الأعلام وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدى بها، والأروم: الأعلام وقيل هي قبور عاد (لسان العرب؛ أرم).

وهي ذاتها دهرم، والهرم: البناء. ومن ذلك الأهرام المعروفة في مصر، مفردها: هرم. ومن المعتقد أنها كانت قبورًا لبعض الفراعين. وقد نضيف إلى ما سبق مادة (حرم) العربية، وفيها معنى التقديس (قارن: البيت الحرام، وحرم إبراهيم.. إلخ). وكلها ذات صلة باليونانية hermes/herma/herm

أما Bethel =) Baeytulus) التي ذكر أنها «ساميَّة» فليست سوى (بيت إل) أي: بيت لله.

وقد ورد في ما اقتبسنا أن هرمس كان ابن «زيوس» - رب الأرباب عند اليونان. وأصل الاسم «زيو» Deu وفي اليونانية واللاتينية الاسم «زيو» المعنى: النور. العربية: صووع) وضيا(ع). وكان هرمس ابن زيوس من «مايا» Theo والمعنى: النور. العربية وأمّ» أي: والدة. وهي ابنة Atlas. والسين مزيدة والأصل Maia. وهذه ليس سوى العربية وأمّ» أي: والدة. وهي ابنة TLas. والسين مزيدة والأصل عنى: الهضبة، المرتفع من الأرض (جذر الكلمة TL) وهي العربية «تَلّ» (ومن هنا جاءت تسمية جبال الأطلس في شمال أفريقيا).

أما المعبود الروماني ميركوري Mercury فقد كان إله التجارة عند الرومان، ونجد بين اسمه وبين العربية «مكر» بمعنى «السوق» صلة وثيقة. وهو كان كذلك رسول الأرباب السريع الإبلاغ العَجِل، ولعلنا نلمح صلةً بين اسمه هنا والعربية «مرق» بمعنى: مرَّ سريعًا.

وتظل صلة هرمس بـ «الكابيري» باعتباره واحمداً منهم، فنجد أن Cabiri صيغة جمع=

= مفردها Cabiros وهم جملة معبودات فروجية ترجع إلى ما قبل العصر الهليني في اليونان. ويقرر ومعجم أكسفورد الكلاسيكي، أنها ذات أصل كنعاني تدعى في اللسان اليوناني كذلك Megaloi Theoi أي والآلهة العظيمة، - بكلمة أخرى: الكبيرة. وفي العربية - كما في الكنعانية - يؤدي الجذر وك بر، إلى: كبير، كبار، كبراء، بمعنى العظمة.. الكبر.

وندلل على ما نذهب إليه بأن نفس التسمية (Cabiri) ترادفها تسمية أخرى لهذه الأرباب عند اليونان هي Anaktes وأصلها Anakes (صيغة جمع) بمعنى: السادة، الملوك، وكلمة anak هذه هي ذاتها العربية (عناق). جاء في (لسان العرب): الأعناق: الرؤساء، والمعنق: المتقدم السابق، والعنقاء: اسم ملك (مادة (عنق)).

على هذا فإن الـ Cabiri هم والكبار، و Anakes هم والأعناق،

واضح أن المقصود هنا «هرمس الأول» أو «هرمس المثلث بالعظمة؛ الذي يعادل المعبود وحت؛ عند المصرين القدماء.

ويذكر أصحاب كتاب (علم التعمية واستخراج المعمَّى عند العرب) أن وتاريخ التعمية من حيث الاستعمال والتداول مغرق في القدم. عرفها قدماء المصريين، واستخرجوا التعمية بتبديل بعض أشكال الكتابة لديهم بأخرى. والمقصود بتاريخ هذه الحقبة تتبع استعمال الإنسان التعمية لإخفاء بعض المعلومات التي يكتبها أو يرسلها على نحو يجعل معرفة الآخرين لها جد صعبة. وتمتد هذه الفترة من حوالي • • ١٩ ق.م. على ضفاف النيل – وحتى القرن الأول الهجري أو النامن الميلادي، حيث بدأ العرب بمعالجة التعمية باعتبارها علمًا».

وهذا الكلام منقول، كما يقول المؤلفون أنفسهم، عن دافيد كاهن David Kahn; The في أي من الكتابات التي Code Breakars, pp. 71, 93) غير أن كاهن ذاته يقرر: لم نجد في أي من الكتابات التي نقبنا عنها أي أثر واضح لعلم استخراج المعممي حتى الآن. وعلى الرغم من وجود بعض الحالات المعزولة العرضية، مثل: الرجال الإيرلنديين الأربعة، أو دانييل، أو أي مصريين يمكن أن يكونوا قد استخرجوا بعض كتابات المقابر الهيروغليفية، فإنه لا يوجد شيء في علم استخراج المعمى. (علم التعمية. ص ٤٦ - ٤٧).

وإذا لم يتم العثور على شيء في علم «استخراج» المعمنى، فإن: التعمية كانت معروفة عند قدماء المصريين فيما يبدو ؛ إذ ينسب مؤلفا كتاب (الفراعنة) المترجم باسم (موسوعة الفراعنة) إلى «سننموت» صديق «حتشبسوت» المفضل (الأسرة الثامنة عشرة ٤٧١ - ٢٥٥١ ق،م،) أنه «استطاع أن يخترع بعض الكتابات الرمزية المعقدة Cryptogrammes =

= بعد أبحاث ودراسات متعمقة في أصول الكتابة الهيروغليفية» (ص ١٧٠ من الترجمة العربية).

إن «قلم هرمس» - أو «الكتابة الهرمسية» - تعني عند ابن وحشية الكتابة الهيروغليفية. وينبغي ألا تفوتنا ملاحظة أن هذه الرموز، التي رتبت ترتيبًا أبجديًّا يتكون من ٢٧ حرفًا (للحرفين العشرين والحادي والعشرين رمز واحد فتقابل ٢١ رمزً)، ذات صلة بالرموز الهيروغليفية المصرية التي نعرفها اليوم وتمكن المقارنة بين الثنتين - مع التجاوز طبعًا عن عدم الدقة في الرسم أو النسخ في الأصل المنقول، وملاحظة أن هذه الرموز المعروضة هنا لا تقابل «الحروف» المصرية أو الأصوات التي اتفق عليها علماء المصريات. ونعتمد في المقارنة على ما ورد في كتاب الأستاذ «ألن غاردنر» (النحو المصري) - Allen Gardiner, Egyptian Gram.

في اليونانية واللاتينية Trismegistus - ترجمة ركيكة لـ وتُحُت العظيم جداً (Dhwty. : على المصرية القديمة : Dhwty. : باكيد الصفة على سبيل التكرار [يعني في المصرية القديمة : the very great) و وتحت ، هو المؤلف المزعوم لمجموعة البحوث الفلسفية - الدينية المعروفة باسم Hermetica ، وكذلك لأعمال شتى عن التنجيم والسحر والسيمياء . وهي أعمال متأخرة ، وغم الزعم بأنها مصرية ، لا تحمل في طياتها سوى القليل من المذهب والروح المصريين . وكل ما في الأمر أنه كتبها ناطقون باليونانية في مصر . أما نسبتها إلى إله المعرفة المصري فقد كانت نتيجة لموجة الحماسة لحكمة مصر القديمة والحضارات المشرقية الأقدم على وجه العموم (The Ox. Class. Dict.)

أما (الموسوعة البريطانية) فتقول: إن Hermes Trismegitos تسمية يونانية مقابلة للمعبود المصري تُحُت Thoth الذي كان كاتب الآلهة، ومخترع الكتابة وراعي الفنون المعبود المصري تُحُت Thoth الذي كان كاتب الآلهة، ومخترع الكتابة وراعي الفنون المعتمدة على الكتابة بما فيها الطب والفلك والسحر. وكان يسمى في «حجر رشيد» (١٩٦ ق.م): «العظيم العظيم» أي: تُحُت أما اللقب Trismegistos (المثلث العظمة المتاحدة و عام) فلا يوجد خارج النصوص الهرمسية إلا نادرًا، وهو تطوير للمصرية (ع أ - ع أ» وعظيم - عظيم) أي: الأعظم، وهو لقب «تحت» في الهيروغليفية المتأخرة.

ونعلق هنا بأن اللقب في المصرية ليس «ع أ – ع أ» بل «ع أ – ع أ و» . والهمزة تقوم مقام اللام في القلم الهيروغليفي فهي أصلا «ع ل – ع ل و». والواو علامة الجمع. ولأن الأبجدية الهيروغليفية تفتقد علامات الصوائت فإننا نصوتها فنقرأها: «عالي العالين» بالعربية العدنانية ، فهو «أعلى العالين» شأنًا ، أي : عظيم العظماء ، أو كبير الكبار.

### الفصل الثاني من الباب الثالث **صفة قلم الحكيم (أقليمون)<sup>(۷۱)</sup>**

صاحب العجائب والعلم:

(٧١) يرد في (الفهرست): قليمون. ويذكر ابن النديم من والكتب المؤلفة في الفأل والزجر والخزر والخزر ونحو ذلك، كتاب الفراسة لقليمون (ص ٤٣٦). ومن أسماء كتب جابر بن حيان: كتاب إلى قليمون (ص ٥٠٠).

وأورد د. زكي نجيب محمود في مؤلفه (جابر بن حيان، ص ٣٣) في قائمة كتبه: كتاب أبي قليمون، الذي ذكره جابر في المقالة الرابعة والعشرين من كتاب (الخواص) الكبير، وعلق بقوله: «وأبو قلمون اسم حشرة كانت تأكل الذباب» (كذا!). ومن الواضح أن د. زكي نجيب محمود تأثر في هذا التفسير بما سجله «بول كراوس» في (مختاره، ص ٣١٨) من قول جابر: «ويجب عليك أن تتعب نفسك في كتاب (الدار) و (العلم الخزون) وكتاب (المزاج) و (الطبيعة الخامسة) و (السر المكنون)... فأما «الأجساد السبعة» فمن كتاب (أبي قلمون)، وناهيك به».

ونحسب أن ثمة خطأ في هذا النقل وفي تفسير د. زكي نجيب محمود فإن الكتاب المذكور لا يتحدث عن الحشرات بل عن خواص المعادن وهي من صلب علم «الصنعة» أو الكيمياء. والصواب وإلى قلمون، وليس «أبي قلمون».

وباعتبار وقلمون، اسم شخص فإننا نجد أقرب مكافئ له اسم العلم في اليونانية -Cleo الذي يورد (معجم أكسفورد الكلاسيكي) ثلاثة أعلام يحملونه لا صلة لأي منهم بعلم الكيمياء أو الطبيعيات ونحوها. وهناك اسم Clemens الذي يحمله من عرف في المؤلفات الحديثة باسم وكليمنس، (أو وكليمنت،) الإسكندري. وهو ولد من أبوين وثنيين في أثينا سنة ٥٠ ام. =

#### الفصل الثالث

#### من الباب الثالث

في صفة قلم الحكيم (أفلاطون)(٧١)

مر من عن من ت ن ر من ت

= واعتنق النصرانية وأصبح من المدافعين عنها مسفهًا الوثنية اليونانية ومبرزًا فضل النصرانية. وكانت مؤلفاته تزخر بالاقتباس من فلاسفة الرواقيين والأفلوطينيين، بل من هوميروس وهزيود، وكان على معرفة بدوالأسرار الإغريقية، كما تظهر آثاره التي ظلت بقايا منها، حتى اتهم في عقيدته من قبل من جاء بعده. وهو عاش في الإسكندرية، وتعرض لموجة اضطهاد النصارى في عهد «سبتميوس سيفروس» واضطر إلى مغادرة مدينته ملتجئًا إلى تلميذ له سابق في بيت المقدس، وتوفي ما بين عامي ٢١١ و ٢١٦م. ورغم أنه اعتبر في التقريم النصراني من الشهداء القديسين، فإن ما حام من شكوك حول ثبات عقيدته والريب في تأثره بالأفكار اليونانية الوثنية دفع البابا وبندكت الرابع عشر» في عام ١٧٤٨م. إلى إسقاط اسمه من دائرة القديسين المعترف بهم في مجمع الشهداء الروماني.

(٧٧) ثالث أشهر فلاسفة اليونان: سقراط، أفلاطون، أرسطو. عاش ما بين حوالي ٢٩ – ٣٤٧ ق.م. ولد في أسرة أرستقراطية أثينية وكان يعد نفسه ليكون من رجال الحكم والسياسة في أثينا، لكن تلمذته لسقراط جعلت منه فيلسوفًا نظريًا. وقد أثر فيه سقراط تأثيراً كبيرًا، فلما حكم على أستاذه بالإعدام انعزل، وتلاميذ آخرون، عن الحياة العامة. بيد أنه حاول تطبيق نظرياته في سياسة المجتمع في إيطاليا وفي سيراكوزة بالذات حيث اتصل بحاكمها «ديونيسوس» الأول، وبمساعده «ديون» ثم بخلفه «ديونيسوس» الثاني، لكنه لم يحقق نجاحًا يذكر. وهو اتخذ من بستان رجل يدعى «أكاديموس» مدرسة لتعليم الفلسفة والنظر الفكري عما عُرِف باسم «الأكاديمة» حتى توفي. له مؤلفات كثيرة حُفظت كلها، من أشهرها: المحاورات، والجمهورية. كان له أثر بارز في الفكر الإسلامي واتبعه عدد كبير من فلاسفة الإسلام، من أعرفهم: ابن سينا والفارابي. نسبت إليه أعمال لا صلة له بها في الغالب نظرًا لشهرته.

وسيأتي ذكر قلم آخر لأفلاطون هو «القلم المشجر» في الفصل الرابع والعشرين من الباب الرابع.

الفصل الرابع من الباب الثالث في صفة قلم الحكيم (فيثاغورس)(۲۳) الأوحد

<sup>(</sup>٧٣) Pythagoras النصف الثاني من القرن الخامس ق.م. كان من أتباع ديانة المعبود الإغريقي وأبولو، وقد أحاطت بحياته الأساطير حتى لدى الفيلسوف أرسطو. ورغم أنه لم يكتب شيئا موثوقًا فإن مجموعة من الأعمال نُسبت إليه. ويُعزى إلى فيثاغوراس كذلك النسب العددية التي تفصل بين درجات السلم الموسيقي، وهذا ما قاده إلى تفسير الوجود برمته عبر الأرقام، كما تؤثر عنه نظرية رياضية تعرف باسمه. وهو أسس طائفة دينية ينضم إليها الرجال والنساء على حد سواء، مبادئها تقوم على الطهارة التامة، والصمت، وحساب الذات والامتناع عن أكل اللحوم، والتحلي بالأخلاق الكريمة. وبناء على تفسيره العددي/ الموسيقي للوجود اهتم أتباعه بالحساب والرياضيات معتمدين النقط لتسجيل والنوتة، الموسيقية، وقالوا إن كل ما في الكون يقوم على الأرقام، بما في ذلك الأفكار المجردة، كالرأي والفرصة والظلم.. إلخ. هي أرقام لها وضعها في النظام الكوني. أما النظام الفلكي فمركزه النار التي تدور حولها الأجرام السماوية ومنها الشمس والأرض، وأساسه وتناغم الأفلاك،

### الفصل الخامس من الباب الثالث في صفة قلم الحكيم (أسقليبوس)(۲<sup>۱۷)</sup>

<sup>(</sup>٧٤) وفي رواية بوسيوس عن مانيثو يقول إن ثاني ملوك الأسرة الثالثة في مصر كان Sosorthus (عزوسر)... وقد سمي عند المصريين باسم Aesculapius بسبب مهارته الطبية، كما كان مبتدع البناء بالحجارة المنحوتة، واهتم إلى جانب ذلك بتأليف الكتب، (Manetho, p. 45).

أما رواية سنكلوس فتجعل Tosorthros (=زوسر) الملك الثاني في الأسرة الثالثة كذلك، غير أنها تقول إن وفي عهده عاش Imuthes الذي بسبب مهارته الطبية حاز على سمعة Ascleopios بين المصريين، وهو كان مبتدع البناء بالحجارة المنحوتة واهتم كذلك بالكتابة، والواقع، كما يقول دوادل،، أن المقصود كان دامحتب، طبيب الفرعون دزوسر، ومهندسه المشهور، وقد حاز على صيت ذائع حتى أله بعد موته ووحد بينه وبين دأسكلابيوس، إله الطب عند اليونان. وقد بقي ذكره حتى عصر البطالمة فبني له بطليموس فيلادلفوس (المعروف ببطليموس الثاني الذي ظهر في عهده دمانيثو،) معبداً باسمه.

### الفصل السادس من الباب الثالث في صفة قلم الحكيم (سقراط)<sup>(٧٥)</sup>

<sup>(</sup>٧٥) عرف سقراط بأنه الفيلسوف الذي وأنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض، وذلك بتحويل البحث الفلسفي من النظر في علل الوجود إلى النظر في القيم الأخلاقية والجمالية من وجهة النظر الإنسانية. عاش ما بين الأعوام ٤٦٩ – ٢٩٩ ق.م. واتّهم من قبل خصومه بإفساد عقول الشباب والسخرية من المعبودات التقليدية، وحُكم عليه بالموت. وقيل إنه كانت لسقراط اهتمامات فيزيقية (طبيعية) في بداية شبابه. ثم ما لبث أن تخلي عنها بعد ذلك وانصرف إلى النظر في المسائل القيمية، وكانت تحديداته للألفاظ بداية لعلم المنطق الذي ازدهر على يد أرسطو فيما بعد. ولم يؤثر عن سقراط أنه ترك آثارًا مكتوبة، ومعرفتنا بآرائه تنبع من وانحاورات، التي كتبها تلميذه أفلاطون وكان سقراط الشخصية المحورية فيها. أما معرفتنا بشخصيته فعن طريق الصورة التي رسمها له المسرحي أرستوفانيس، وما سجله عنه المؤرخ كسينوفون. وكان من تلاميذ سقراط رجال مشهورون عُرِف كثير منهم باتجاهه الفلسفي الخاص به، من مثل أفلاطون وأنتسثنيس وإيوكليدس. وكان أثره بارزًا في الفلسفة التي تلته.

الفصل السابع من الباب الثالث في صفة قلم الحكيم (أرسطوس)(٢١)

(٧٦) أرسطو أو أرستوتليس (أرسطو طاليس) Aristotèlès (٣٦٥ – ٣٦٢ ق.م.). كان والده نيكوماخوس طبيبًا ينتسب إلى طائفة الأسكلوبسيين (نسبة إلى أسكلوبيوس العتيق) ويبدو أنه تشرب الاهتمام بالعلوم الطبيعية من والده. بدأ تعلمه في موطنه (مقدونيا) ثم جاء أثينا حيث التحق بأكاديمية أفلاطون وصار أحد تلاميذه المميزين. يعد ضمن الثلاثي (سقراط أفلاطون – أرسطو) أبرز فلاسفة اليونان، ولقبه العرب بدالمعلم الأول». أشرف على تربية الإسكندر الأكبر المقدوني، وأنشأ مدرسة لتعليم الفلسفة وبقية المعارف باسم واللوكيون». اهتم بأغلب فروع العلم في عصره وخلف آثاراً كثيرة في الفلسفة والطبيعة والسياسة والشعر والقانون وعلم الحيوان والمنطق الذي يعتبر واضعه الحقيقي. ونُسبت إليه أعمال أخرى أثبت البحث أنها ليست من وضعه بل هي منحولة عليه. ورغم ما أشيع من أنه خالف أستاذه أفلاطون في مذهبه (المثالي) وقال بمذهب (واقعي) فإن تأثير الفكر الأفلاطوني ظل عالقًا بنتاج أرسطو، وإن كان طور بعض نظريات أفلاطون وأضاف إليها بعض الإضافات.

نلاحظ أن الرموز الأربعة الأخيرة من السطر الثاني والرمزين الأولين من السطر الثالث لم توضع تحتها حروف. كما نلاحظ خلو قلم الفصل السابع من الباب الثاني وكذلك جميع فصول الباب الثالث من حروف الروادف، كلها أو بعضها – فهل السبب لأنها أقلام منسوبة إلى أسماء يونانية واليونانية ليس فيها هذه الروادف؟

#### الباب الرابع

من (شوق الستهام في معرفة رموز الأقلام)

في ذكر الأقلام التي ظهرت بعد هذه السبعة (٧٧)، واسم واضعيها من الحكماء الذين تقدموا واشتهروا بالعلوم والمعارف، كل يأتي على ترتيبه.. فافهم.

<sup>(</sup>٧٧) أي الحكماء أو الأقلام المذكورة في ما سبق. وسنلاحظ في ما يلي خلطًا ما بين الأسماء المعروفة ، أسطوريًّا على الأقل، وأسماء مجهولة أو موضوعة ، وأن ثمة أسماء تتقدم في وجودها على «الحكماء السبعة ، المعروفين. كذلك نلاحظ أن ترتيب الرموز الأربعة والعشرين قلمًّا التالية يتراوح ما بين الترتيب الألفبائي والترتيب الأبجدي ، كما يختلف عدد رموز بعضها عن بعض.

## الفصل الأول من الباب الرابع في صفة قلم الحكيم (بليناس)(٧٨)

<sup>(</sup>٧٨) بلنْيَاسْ الطواني – عند عبد الرحمن بدوي، وبَلِينَاسْ (Balinas) أو أَبُولُنْيُوس – عند كراوس (Apollonius de Tyane).

يذكر ابن النديم وبليناس الحكيم، ويجعله ومن أهل طوانة في بلاد الروم، وهي ذاتها Ox. Clas Dict. ويقول Ox. Clas Dict. إنه ولد في بواكير العصر المسيحي، وعاش حياة زهد وسياحة وزار بلاداً بعيدة بما فيها الهند، ونسبت إليه قوى خارقة. كانت حياته مهددة من قبل الإمبراطور الروماني نيرون ثم دومتيان، ويقال إنه تنبأ بقتل الأخير عن طريق الكشف. وإذا كانت المعلومات عنه قليلة فإنه لا يشك في وجوده ودعوته إلى الفيثاغورية الجديدة، وقد قارنه بعض الكُتّاب من خصوم النصرانية بالمسيح مما أثار ردوداً قوية. وهناك جملة شذرات من رسائله، مشكوك فيها، تنسب إليه حفظها الزمن. وجاء في (الفهرست): دويقال إن بليناس أول من أحدث الكلام على الطلسمات، وكتابه في ما عمله بمدينته وبممالك الملوك من الطلسمات معروف مشهوره. =

= ويورد بدوي (ص ١٧٤) أنه ينسب إلى «بليناس، كتاب بعنوان (سر الخليقة وسُنّة الطبيعة). وفي النص الذي نشره د. بدوي ووصنعة الطبيعة، وليس وسُنّة، (انظر: الإنسانية والوجودية في الفكر العربي، ص١٧٤، وقارن نفس المصدر ص ١٨٥) وفي هذه الصفحة يكتب الاسم (بلينوس) (وليس (بليناس)) ويلقب بالحكيم صاحب الطلسمات والعجائب. لعله ألَّف في عهد المأمون ونسب إلى بليناس، وقد درسه «بول كراوس، في الجزء الثاني من كتابه (جابر بن حيان)، ونشر د. بدوي استهلاله وخاتمته المتصلين بصورة هرمس. والملاحظ في ما يتصل بالنص الذي نشره د. بدوي أن بليناس ذاته تحول إلى هرمس (!) إذ يتكلم باسمه: وأقول على كتابي هذا، وأصف الحكمة التي أيُّدت بها لتسمعوا حكمتى،... إلخ. (انظر: بدوي؛ ص١٧٤-١٨٧). وهو يحكى عن نسبه وما جرى له: (إني كنت يتيمًا من أهل طوانة ، لا شيء لي . وكان في بلدي تمثال من حجر قد أقيم على عمود من خشب، مكتوب على صدر التمثال: أنا هرمس المثلث بالحكمة؛ عملت هذه الآية جهارًا وحجبتها بحكمتي، لئلا يصل إليها إلا حكيم مثلي، ثم يحكى كيف أدخله (طباعه التام) السرب المظلم وفأخذت اللوح والكتاب مطمئنًا . . ثم خرجت من السرب، فنقلت من الكتاب سرائر الخليقة وعلم علل الأشياء، وأدركت من اللوح صنعة الطبيعة فارتفع اسمي بالحكمة، وعلمت الطلسمات والعجائب.... ولذلك سُميت: هرمس المثلث بالحكمة، رص ۱۸۸ – ۱۹۰).

ونشر بول كراوس الأجزاء الأول والثاني والرابع (من دكتاب الأحجار) على رأي بليناس) لجابر بن حيان، وهو كتاب في علم الموازين، يزعم جابر أنه نقله عن بليناس، تختلط فيه علاقات الموازين بالحروف والأحجار وخواص المعادن، والكواكب، والإيقاعات، والأدوية والنباتات، والمصطلحات الفلسفية، كما يتداخل كلام جابر وما ينسب إلى بليناس. (كراوس؛ مختار رسائل جابر بن حيان، ص ٢٦١ - ٢٠٥).

## الفصل الثاني من الباب الرابع في صفة (القلم البرياوي) لسوريد الحكيم<sup>(٧١)</sup>، وهو عجيب

<sup>(</sup> ٧٩) لعله ذاته وسوريدوس، الذي يعده ابن النديم ضمن أوائل الأطباء، يلي أسقلبيوس الأول ( ٧٩) لعله ذاته وسوريدوس، الذي يوردها، نقلا عن يوحنا النحوي، يونانية بأجمعها. غير أن تسمية قلم وسوريد الحكيم، عند ابن وحشية به والقلم البرباوي، تعني أنه يتحدث عن الهيروغليفية، وقد يكون ما نقله (أو وضعه) محاكاة للخط الهيراطيقي Heratic ( الكهنوتي) أو الخط الديموطيقي Demotic ( الشعبي) المتطورين عن الكتابة الهيروغليفية مع إضافات حروف يونانية، وإن كنا لا نرى قريب شبه بين هذين الخطين ووقلم سوريد،

ونحد في (أخبار الزمان) لأبي الحسن المسعودي المتوفّى سنة ٣٤٥ه. حديثًا مطولا عن الفرعون وسوريد، الذي كان ملكًا كاهنًا على وادي النيل، وتُنسب إليه أعمال سحرية وكيميائية وطلسمية خارقة، كما ينسب إليه بناء الأهرام. ووذكرت القبط أن عليها (أي الأهرام) كتابًا منقوشًا تفسيره بالعربية: أنا سوريد الملك بنيت هذه الأهرام في وقت كذا من الزمان، وأتممت بناءها في ست سنين. فمن أتى بعدي وزعم أنه ملك مثلي فليهدمها في ستين سنة، وقد علم أن الهدم أيسر من البنيان، وإني قد كسوتها ديباجًا فليكسها من أتى بعدي حصيرًا». (انظر: أخبار الزمان، ص ١٥٧ - ١٧٠).

لاحظ الترتيب الألفبائي مع إضافة ولا، (لام ألف، المكون في الواقع من ول، + وا،) وعدم وجود حرف للرمز قبل الأخير - ما بين ولا، ودي،.

#### الفصل الثالث

### من الباب الرابع

في صفة القلم الذي وضعه الحكيم (فرنجيوش) الفيلسوف (^^› وقد لغزيه كتب الحكمة

> ٠٤٠٥٠٥٠٤٠٤٠٤٠٥٠٤٠٥٠٤٠ ١ ب ت ث ت و و ذ س

ع من ص ص ط ظ ع غ ف ق ق

ه . خ. به . س. به . و لا ي ق ك ل م ن « و لا ي

<sup>(</sup> ١٠٠) لم أعشر في ما بين يدي من مراجع على ما يلقي الضوء على وفرنجيوش، هذا الذي وصف بالحكيم الفيلسوف. وأقسرب اسم إليه هو Phrynichus ويورد (معجم أكسفورد الكلاسيكي) ثلاثة يحملونه؛ أحدهم شاعر مأساوي أثيني في ما بين القرنين ٦ - ٥ ق.م. والشاني شاعر ملهاة أثيني أيضًا (القرن ٥ ق.م). والشائث يدعى Phrynichus Arabius يوناني عاش في عصر الإمبراطور الروماني المتفلسف «ماركوس أوريليوس» (القرن ٢ بعد للانتمام بأصول اللغات ولغة وأتيكا، Attica الميلاد). كان يشتغل بالخطابة ومعجميًا شديد الاهتمام بأصول اللغات ولغة وأتيكا، عصورة خاصة.

### الفصل الرابع

#### من الباب الرابع

في القلم المعلق الذي وضعه الحكيم (بطليموس) اليوناني(١١)

کما تری:

ا بت ت و و د د می

ع. ۲. إ. ه. ۱۳۰ م. ک. می می صوط ظع غ ف ق

ه کخ. ب. س. س. دم . 3. م. م. ه. ق ك ل م ن « و لا ي

( ١٨) المقصود هو بطليموس الذي يذكره ابن النديم (الفهرست، ص ٣٧٤ – ٣٧٥) ويقول إنه عاش في أيام أدريانوس وأنطونينوس (Hadrianus – إمبراطور روماني ١١٧٥ – ١٦١٩ م.) وفي زمانهما رصد الكواكب وعمل المحدهما كتاب إمبراطور روماني كذلك ١١٣٧ – ١٦١٩ م.) وفي زمانهما رصد الكواكب وعمل المحدهما كتاب دالمحسطي، (Almagest في اللغات الأوروبية نقلا عن العربية. أما في اليونانية فهو megisté في المعارلاب، الكُرِي أما عنوانه الأصلي فيهو Mathematiké Suntascis وهو أول من عمل والإسطرلاب، الكُرِي والآلات النجومية والمقاييس والأرصاد، ويُقال إن أستاذه كان وأبرخس، (Hipparchus – القرن الثاني ق.م. فلكي، وضع بعضاً من أسس علم النجوم وآلاته، وجغرافي، له مؤلفات لم يبق منها إلا شذرات عند بطليموس). وقد نال كتاب والجسطي، عناية فائقة، وترجم مرات، ويذكر ابن النديم جملة من المؤلفات المنسوبة إلى بطليموس هذا ترجمت إلى العربية لعل أشهرها (كتاب جغرافيا في المعمور وصفة الأرض) ونُقل للكندي نقلا رديئا، ثم نقله ثابت [بن قرة]، إلى العربي نقلا جيداً، ويوجد سرياني، – أي في نسخة باللغة السريانية (ص ٣٧٥).

تحدث عنه .The Ox. Clss Dict. بتفصيل، ووصفه بأنه: فلكي، رياضي، جغرافي. اسمه كاملا Claudius Ptolimaeus – ازدهر ما بين الأعوام ١٢٧ – ١٤٨ م. – أي في عهدي أدريانوس وأنطونينوس كما ذكر ابن النديم. وله مؤلفات كثيرة في علوم الفلك والرياضيات والجغرافيا، أغلبها مفقود الأصل ولا توجد إلا ترجماته العربية أو في نص لاتيني مترجم عن العربية أيضًا. وأهم مؤلفاته (الجغرافيا) به خرائط ومعلومات عن القارات والبحار والبلدان، بعضها دقيق وكثير منها مشوش أو مغلوط لأنه اعتمد على نَقَلة غير موثوق بهم. ومن أكثر آرائه إثارةً قوله إن وراء «بحر الظلمات» (الخيط الأطلسي) توجد أراض شاسعة.. هي القارة الأمريكية التي واكتشفت» منذ نحو خمسة قرون فقط.

# الفصل الخامس من الباب الرابع في صفة القلم المربوط للحكيم (مرقونس)(<sup>۸۲)</sup> وقد رمِّز به كتب الطلسمات

ظ ، ۱ ، ب ت ث ج ح خ د ذ

ع. م. أ. الله . م. به . م. المه. م. . ق ك ل م ن ه و لا ي

<sup>(</sup> ٨٧) في (الفهرست) هو من جملة والفلاسفة الذين تكلموا في الصنعة، في باب أخبار الكيميائيين والصنعويين من الفلاسفة القدماء والمحدثين، إلى جانب: هرمس، وأغاذيمون، أفلاطون، وديمقراط، وكيماس – الذين يورد أقلامهم ابن وحشية.

الفصل السادس من الباب الرابع **في صفة القلم الجرجاني<sup>(۸۳)</sup> للحكيم (مريانوس)<sup>(۸۱)</sup>** 

<sup>(</sup>٨٣) نسبة إلى (جرجان) في ما وراء النهر.

<sup>(</sup> ٨٤) جاء على لسان جابر بن حيان في (كتاب الراهب): دواعلم أن هذا الراهب قد بلغني أمره زمانًا بعد صحبتي لأستاذي حربي – قدَّس الله روحه – فكنت مشتاقًا إلى رؤيته، وذلك أنه بلغني أنه أخذ العلم عن مريانس الذي كان خالد بن اليزيد أنفذ في طلبه ووضع عليه العيون والأرصاد حتى أخذه من طريق بيت المقدس، وكان يهدي إليه في كل سنة ذهبًا كثيرًا، وأنه لما مات خلف هذا الراهب، (مختار رسائل جابر بن حيان، ص ٢٩٥).

الفصل السابع من الباب الرابع **في صفة القلم النبطي القديم**(<sup>۸۵)</sup>

ا به الراده ال

<sup>(</sup> ٥٥) رأينا في الفصل الثاني من الباب الثاني والقلم النبطي القديم؛ كذلك. وهما مختلفان في الترتيب، ذاك يتبع الترتيب الأبجدي وهذا يتبع الترتيب الألفبائي، مع ملاحظة أن الحروف العربية الثمانية والعشرين تامة في الاثنين، كما أنهما مختلفان في شكل الرموز اختلافًا كاملا. ولعل ثمة تصحيفًا في النسخ لأحد القلمين، فيكون والقبطي، – بالقاف بدلا من النون – مثلا، رغم أنه لا صلة برموز القلمين هنا والحروف القبطية. لكننا قد نلمح شيئًا من التماثل بين القلم النبطي القديم الأول (الفصل الثاني من الباب الثاني) والقلم النبطي حسب ما يورده بعلبكي (ص ١٦٧ – ١٦٨ انظر الشكل).

الفصل الثامن من الباب الرابع في صفة القلم الأحمر الذي وضعه الحكيم (مغنيس) الفيلسوف(<sup>٨٦)</sup>

ل. ک. ۲ . کر . ۷ . می . بلا . بی ا ا ب ت ت ت ح ح د ذ

وه و مراه الحاده مهر تو من من من من من ط ظ ع

<sup>(</sup> ٨٦) لم أعشر على فيلسوف باسم ومغنيس». ولعله مأخوذ عن اسم Magnes الذي يذكره وارداً من أقدم الشعراء الأثينيين، عاش في السعو الأول من القرن الخامس ق.م.

# الفصل التاسع من الباب الرابع **في صفة القلم الطلسمي** للحكيم (غاميغاشير)<sup>(۸۷)</sup> الفيلسوف اليوناني

<sup>(</sup>٨٧) لم أجد في ما توفر لدي من مراجع ما يعرف بهذا (الفيلسوف اليوناني) كما وُصف.

#### الفصل العاشر

#### من الباب الرابع

في صفة القلم الرمزي الذي وضعه الحكيم (هلياوش) اليوناني (^^› واصطلح عليه في كتبه:

<sup>(</sup>٨٨) يبدو الاسم شبيهًا بما في اليونانية «هليوس» Helios. وفي النقولات اليونانية عن (تاريخ مانيشو) يذكر أن معنى الاسم: الشمس. وفي هذا التاريخ الأسطوري نجد «هليوس» (الذي يقابل «رع» في المصرية القديمة، باعتباره ابن «هيفاستوس» Hephaestus (=بتاح، أي «الفتّاح» = الخالق – عند المصريين) الذي كان أول إله/ملك حكم وادي النيل، في عهد حكم الأرباب لمصر. ويقول «يوسبيوس» Eusebius في نقله عن «مانيثو» إن «هليوس» اسم إنسان تسمّى باسم إله (صفحات: ٣ و ١٥ و ١٧ و ١٩ و ١٧ و ٢٧٧).

عند اليونان كان «هليوس» إلهًا للشمس، أو هو الإله / الشمس، الذي تستمد منه بقية الكواكب والكائنات وجودها. وكان مركز عبادته الأهم في جزيرة «رودس». ورغم أن المعبودات اليونانية كانت ممثلة في (أرباب الأولمب) باعتبارها آلهة تشبه الإنسان في شكلها وسلوكها وتتميز بقوتها كما تمتاز بخلودها، فإن الإله / الشمس نال حظا من العناية في التراث الشعبي على الأقل. بل إن اسم بلاد اليونان القديم Hellas (والذي استعيد أخيرا اسمًا رسميًا لهذه البلاد) واسم Hellen أبي الهلينيين Hellas ، على صلة وثيقة بـ Hellas هذا. وفي العربية: «هالة» = الشمس.

# الفصل الحادي عشر من الباب الرابع في صفة قلم الحكيم (قسطوجيس) اليوناني<sup>(۸۱)</sup>

وقد كتب بهذا القلم ثلاثماثة وستين كتابًا في علم الصنعة الإلهية، وفي علم الطلسم، والنيرنج والسحر، ودعوات الكواكب، والنجوم، وتسخير الروحانية:

<sup>(</sup>٨٩) لم أعثر له على ترجمة.

### الفصل الثاني عشر

من الباب الرابع

# في صفة قلم الحكيم (هرمس) أبي (طاط)(١٠)

الذي كتب الصنعة الشريفة، وصنع بإقليم الصعيد كنوزًا وبرابي ونواويس كاهنية له ولولده، ورصدها ورمُّزها بهذا القلم، الذي استخرجه من السرب المظلم (٩١):

٥٩٨٨٠٥٥ ١٩٠٨٠٩٠٥ ١٠٠١

4.4.4.4. ع. ملے . م. مل . ولد . ك ل م ن س ع ف ص ق

<sup>(</sup>٩٠) في «تاريخ مانيشو» (المنحول) نقلا عن «سنكلوس» أن والد «طاط» Tat هو «أغاثو دايمون» Agathodaemon ابن «هرمس الثاني» (Deuterou Ermou) – ويعسرف «وادّل» بأنه ذاته «هرمس المثلث العظمة» Hermes Trismegistus (ص ٢٠٩) بينما نجد في نفس المصدر أن «تُحت» هو «هرمس الأول». وينقل «سنكلوس» نص رسالة تنسب إلى مانيشو موجهة إلى «بطليموس فيلادلفوس» (بطليموس الثاني) يقول فيها: «... طاعة لأمرك سأضع أمامك (الكتب المقدسة) التي درستها، والتي كتبها جدك الأعلى هرمس تريسم جتوس». وهكذا هي روايته عن ترجمة الكتب التي ألفها «هرمس الثاني». (ص ٢١١) .

وفي (الفهرست): دوحكى إسحاق الراهب في (تاريخه) أن بطولوماوس فيلادلفوس، من ملوك الإسكندرية، لما ملك فحص عن كتب العلم وولّى أمرها رجلا يعرف بـ (زميره) فجمع من ذلك، على ما حكى، أربعة وخمسين ألف كتاب ومائة وعشرين كتابًا، وقال له: أيها الملك! قد بقي في الدنيا شيء كثير في السند والهند وفارس وجرجان والأرمان وبابل والموصل والروم، (ص ٣٣٤).

<sup>(</sup>٩٦) يذهب د. عبدالرحمن بدوي إلى أن فكرة السُّرَب، أو السرداب وهو المكان الذي فيه الإمام المستور عند الشيعة، إلى جانب اللوح (المحفوظ) والكتاب، من إضافات الروح العربية إلى صورة هرمس (=إدريس). (الإنسانية والوجودية؛ ص ١٧٢).

### الفصل الثالث عشر

### من الباب الرابع

### في صفة قلم الحكيم (قلفطريوس)

صاحب السيمياء والقلفطريات (٩٢) والطلسم والنيرنجات (٩٣) والسحر والدك (١٤) والسعيدة (٩٥)، وقد تداولت الحكماء والفلاسفة هذا القلم في كتبها وعلومها دون غيره من الأقلام لكثرة خواصه:

٢٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٤٤ - ١٠٤٤ - ١٠٤٤ - ١٠٤٤ - ١٠٤٤ - ١٠٤٤ - ١٠٤٤ - ١٠٤٤ - ١٠٤٤ - ١٠٤٤ - ١٠٤٤ - ١٠٤٤ - ١٠٤٤ - ١

<sup>(</sup>٩٢) من الواضح أن اسم الحكيم وقلفطريوس، موضوع لكي تنسب إليه والقلفطريًات، التي تأتي في مصادر أخرى: وفلقطريات، ويتحدث (رينهارت دوزي) عن والقلم القلفطيري، ويعرفه بأنه: نوع من الكتابة الطلسمية، تحريف لكلمة وفلقطيرات، (بإسباق الفاء) عن اليونانية عن الكهابة الطلسمية، تحريف لكلمة وفلقطيرات، ويذكر معجم (روبير) اليونانية الفرنسية أن هذه الأخيرة مأخوذة عن اللاتينية واليونانية، وأنها في العبرانية Tephêlin وتعني: علبة فيها حرز، أو طلسم، في رق يحوي آيات من التوراة يعلقها اليهود المتدينون على أذرعهم أو على جباههم في صلاة الصبح. =

= أما في الإنكليزية فنجدها Phylactery وتعرّف بأنها: علبة صغيرة من الجلد تحوي نصوصًا عبرية مكتوبة على رق من الجلد، يعلقها بعض اليهود لكي تذكرهم بمراعاة الشريعة. تميمة. حرز. من اليونانية Phulakterion = حرز. من اليونانية Ox. Concise Dict.)

وصحيح أن الجذر (فل) في اليونانية يؤدي في بعض اشتقاقاته إلى معنى الحفظ والصون والرعاية، وهي من خصائص التميمة والحرز، كما كان المعتقد. وهنا ننتبه إلى ما اشتق من الجذر ذاته في اليونانية: phullon (ورقة كتاب) Phulladion (كتيب) ونحوهما. ولا ننسى أن ورق الكتاب كان في القديم يتخذ من جلد، هو الرق الذي يكتب فيه اليهود التماثم تعلق للحفظ والحرز، وهذا هو سر العلاقة بين والجلد، ووالحرز، (في العبرانية Tephêlin).

هذا الجذر وفل؛ نجده في العربية في مادة (فلل): وأديم مفلفل: نهكه الدباغ، (لسان العرب). ولا بد للأديم (الجلد) الذي يكتب عليه أن يدبغ، بل أن ينهك بالدباغ حتى يطرى وتسهل الكتابة عليه.

والتميمة، أو الحرز، عبارة عن وعاء يحوي الطلاسم والكتابات، ولعل هذا هو الذي أدى إلى اشتقاق كلمة Phiala في اللاتينية التي يترجمها معجمها الاشتقاقي بالفرنسية coupe (قدح) مستعارة من اليونانية phialè وسرت في الإيطالية والفرنسية fiala و fiola ونجدها في السلتية fiola.

نحن نجدها في البربرية في صورة مؤنشة «تافلالتْ» و«تافلاتْ» (=ت. فل. ت) بمعنى «جَرُة». وتأتي مذكّرة (أفلال) – واللام الثانية مزيدة – وتجمع جمع تأنيث (تفلالن) وجمع تذكير (إفلالن). وينبغي ألا ننسى أن القدح والجرة ونحوهما أوعية للسوائل مثلها في ذلك مثل القربة التي تتخذ من جلد يحفظ فيها الماء واللبن، وكذلك النّحي الذي يحفظ فيه السمن والزيت وما إليهما بسبيل، وكلها من جلد الحيوان.

وفي الدارجة الليبية: الفيلالي = جلد جيد تصنع منه النعال وأكياس النقود وأوعية حفظ المجوهرات وذهب الزينة، وقد تكون النسبة إلى مدينة «تافيلالت» المغربية لشهرتها به.

من جهة أخرى فإن اليونانية phulakterion تقابل في اللاتينية بـ amùletum (الفرنسية amulette والإنكليزية amulette) بمعنى وطلسم، في اللاتينية التي يقول معجمها الاشتقاقي إن أصلها غير معروف (ص٣٠). وكذلك تفعل معاجم الإنكليزية التي عنت فيها هذه الكلمة: تميمة تلبس اتقاء الشرور والأمراض والسحر، أو استجلابًا لنفع، تكون على هيئة خرزة =

= أو نحوها منقوشة بكتابات أو رموز طلسمية كان يعتقد فيها النفع ودفع الضر. وهي معروفة في الحضارات القديمة والحديثة على حد سواء.

ونرى أن اللاتينية (amulet(um ليست إلا العربية دحمالة) أو دحميلة) وهي دالعلاقة)، أي السير (من جلد) يقلّده المتقلّد، كعلاقة السيف (لسان العرب: حمل). وهذا هو حال التميمة التي تعلّق (= تحمل) في العنق أو على الساعد أو في الشعر بسير يربطها، فتكون داخمالة = (amulet(um). وجاء في مادة (تمم): التميمة ؛ خرزة رقطاء تُنظم في السّير ثم يعقد في العنق، وهي التماثم والتميم، قلائد يُجعل فيها سيورٌ وعُوذٌ تعلق على الإنسان. ومنه قول سلّمة بن الخرشب:

تُعَوِّذُ بالرُّقَى من كل خَبْـل وتُعقـد في قلائدها التميمُ وقول رفاع بن قيس الأسدي :

بلاد بها نيطت عليَّ تمائمي وأول أرض مسَّ جلدي ترابُها وقول الهذلي:

وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفسع

(٩٣) جمع «نيرنج»، وهي أُخَذَّ تشبه السحر وليست بحقيقته، من الفارسية «نيرنك» ومعناها: الحيلة والمكر والسحر والطلسم، والكلمة مركبة من: نو (جديد)+رنك (لون)= اللون الجديد، أو: الهيئة الجديدة. وهي في السنسكريتية nava ranga (أدي شير؛ الألفاظ الفارسية المعربة، ص ٥٥٥).

وفي معجم الفارسية: نَيْرَنْك = افتتان، جاذبية، سحر، خداع، معجزة.

- ( 9 4 ) يقول ابن النديم إن وده أك، بالفارسية تعني: عشر آفات، فجعلته العرب والضحّاك، (الفهرست، ص ٣٣٢). ولعل والدكّ، هنا تفيد الأمراض، بمعنى علاجها عن طريق التمائم ونحوها، لكنه يجعل والدك، من جملة كتب الشعبذة والطلسمات والنيرنجات إذ يذكر وكتاب الخفة والدك والقف، لقطب الرحا (ص٤٣٤).
- (٩٥) لا ندري ما إذا كانت ذات صلة بالجذر (سعد) الذي يفيد: الصاحب، الموافق حسب ملحق «دوزي» (ص ٢٥٣) أي: القرين. وهو هنا مختص بالروح. أم أن المقصود ما ورد في مادة وسعد، في (لسان العرب) من الحديث عن والسُّعود، وهي الكواكب التي يُقال لكل منها وسعد، صارت عند ابن وحشية والسعيدة، وهذا هو الأقرب للاحتمال. وهي عشرة أنجم، أربعة منها ينزل بها القمر، وكل سعد منها كوكبان. إلخ (في نفس المادة تفصيل يرجع إليه). ومعنى هذا أن هذا القلم عُمَّي به علم الفلك أيضًا إلى جانب العلوم المذكورة الأخرى.

# الفصل الرابع عشر من الباب الرابع **في صفة قلم الحكيم (سيوريانوس)<sup>(41)</sup>**

الذي ألف كتب الفلك وأسرار النجوم، والطلسمات وخواصها، والرصد، وعمل خواتيم الكواكب وتسخير روحانياتها وجلبها:

<sup>(</sup>٩٦) عند ابن النديم «سوريانوس» - من مفسري كتب الفيلسوف (أرسطو) في المنطق وغيره (ص٣٥٧). ولعل المقصود: «سورنوس» - الحكيم، لا يعرف موضعه. وله من الكتب: كتاب الحقن، نقل إسطات وإصلاح حنين (الفهرست، ص ٤٠٨). ولدينا «سورانوس» Soranos - من إفسوس. وهو طبيب يوناني عاش في عصر الإمبراطورين الرومانيين «تراجان» و هدريان» (٩٨ - ١٣٨م). وكان من أمهر الأطباء في ذلك العصر. له نحو العشرين كتابًا عن تاريخ الطب والعقاقير، وبصورة خاصة عن التوليد والعناية بالوليد. كانت له نظرة شاملة إلى أسباب العلل مع عدم إهماله العوامل الفردية، وبيَّن صور الأمراض وتطور العلة. وكانت كتبه المترجمة إلى اللاتينية تُقرأ في الغرب بشكل واسع.

# الفصل الخامس عشر من الباب الرابع **في صفة قلم الحكيم (فيلاوس)<sup>(٩٧)</sup>**

الذي وضع الدخنات العجيبة، والتراكيب الغريبة، والطلسم، والنيرنج، والسحر، وصنع كنزًا بالأهرام، ورصده بالأرصاد العجيبة:

<sup>(</sup>٩٧) عند ابن النديم «فاليس» الرومي، أورد من مؤلفاته: كتاب (المدخل إلى علم صناعة النجوم)، كتاب (المواليد)، كتاب (المسائل) الكبير، كتاب (الزبرج)، كتاب (السلطان)، كتاب (الأمطار)، كتاب (تحويل سني العالم)، كتاب (الملوك). (الفهرست، ص ٣٧٦).

#### الفصل السادس عشر

### من الباب الرابع

في صفة قلم الحكيم (ديسقوريدوس)(10)

وهو المشجر(٩٩) الذي كتب به كتاب الأعشاب والنبات، وخواصها ومنافعها ومضارها وأسرارها، وقد تداوله الحكماء من بعده في الكتب:

(٩٨) Dioscorides. كان طبيبًا في الجيش الروماني، عاش في عصر الإمبراطورين كلاوديوس ونيرون (٤١ - ٦٨م). عرف بمهارته في علم الصيدلة ودرس موضوع اهتمامه منذ شبابه المبكر وترخل كثيرًا قبل تأليف كتابه المشهور (Materia Medica) الذي يتحدث عن العلاج بنحو ٢٠٠٠ نبات و ٢٠٠٠ عقار تتخذ من الحيوان والمعادن. وقد غطى مؤلفه على ما سبقه في المشرق والمغرب على حد سواء.

يورد عنه أبن النديم: وديسة وريدس العين زربي (= Anazarbus) ويُقال له (السايح في البلاد). ويحيى النحوي يمدحه في كتابه في التاريخ ويقول: تفديه الأنفس، صاحب النفس الزكية، النافع للناس المنفعة الجليلة، المتعوب المنصوب، السايح في البلاد، المقتبس لعلوم الأدوية المفردة من البراري والجزائر والبحار، والمصور لها المعدد لمنافعها قبل المسألة عن أفاعيلها. وله من الكتب: كتاب الحشائش، خمس مقالات، وأضاف إليها مقالتين في الدواب والسموم. وقد قبل إن المقالتين منحولتان إليه». ص ٧ - ٤ - ٨ - ٤٠

(٩٩) عند ودوزي، أن المعني بصفة والمسجر، الكتابة الصينية - لأنها متشابكة مثل أغصان الشجرة. وسيرد في الفصل ٢٤ من الباب الرابع صورة (القلم المشجر والطبيعي لأفلاطون الحكيم). ونلاحظ أن مبدأ القلمين واحد وإن اختلفا في عدد الخطوط ووضعها. ويذكر ابن الدريهم (القمر المشجر) في رسالته (مفتاح الكنوز) ووهو مبني على كلمات (أبجد) يخط خطا. فإن كانت الكلمة الأولى عمل له شعبة على اليمين، أو الثانية شعبتين، هكذا إلى الثامنة. فإن كان أول حرف من الكلمة شعبة من اليسار، وإن كان ثانيها خط شعبتين. هكذا إلى الرابع، إذ ليس في كلمات (أبجد) أكثر من أربعة أحرف. (علم التعمية... ص ٣٣٥).

## الفصل السابع عشر من الباب الرابع **في صفة القلم (الداودي)**(۲۰۰<sup>۰</sup>

وهذا القلم كثير الاستعمال ببلاد الهند، يستعمله الحكماء في كتب الطب والحكمة وكتب السياسة وهو مشهور:

<sup>(</sup> ۱۰۰ ) تبدو نسبة هذا القلم إلى الديانة والداوية، أو والداودية، قريبة إلى الاحتمال. وهي ديانة انشقت عن مذهب سلوك في الحياة نادى به فيلسوف صيني أواخر القرن السابع ق.م يدعى ولاوتسيو، Lao-Tseu ومعناه: المعلم القديم. كان معاصراً لكونفشيوس ويقال إن هذا تتلمذ على يديه وخالفه في المذهب. كان ولاوتسيو، أمينًا لمكتبة جو الملكية، واعتزل الوظيفة ودعا إلى العودة إلى الطبيعة وبساطة العيش ونبذ العمل والتفكير المعقد، كما نادى بالقناعة واعتبار الحياة وجودًا مؤقتًا لا معنى له نهايته الموت والعدم. ترك ثلاثة كتب أهمها كتاب داودي شنك Tao-te-cing أي والطريق إلى الفضيلة، ومن هنا جاءت التسمية والداوية، التي تكتب في بعض المراجع العربية والطاوية، ووالداوية، (انظر للتفصيل: د. محمد العربي؛ الديانات الوضعية الحية في الشرقين الأدنى والأقصى. ص ٢٤٦ – ٢٦٣، وكذلك: حسن نعمة؛ ميثولوجيا وأساطير الشهيوب القديمة، ص ٢١٣).

# الفصل الثامن عشر من الباب الرابع في صفة قلم الحكيم (ديمقراطيس)<sup>(١٠١)</sup>

وهذا القلم كان مقبولا عند حكماء اليونان، يلغّزون ويرمّزون به كتبهم، ويزعمون أن هذا القلم أهدته له روحانية كوكب عطارد وهو في السرب المظلم:

<sup>( 1 • 1 )</sup> Democritus – من وأبديرا ، Abdera في بلاد اليونان. أواسط القرن الخامس إلى أواسط القرن الرابع قبل الميلاد. يُقال إنه تعلم العلوم الإلهية والتنجيم من سَحَرة فارس ، كما يُقال إنه رحل إلى مصر ليتعلم الهندسة ، كما زار بلاد فارس والهند. وكان يعرف بلقب والفيلسوف الضاحك ، بسبب نظرته المتفائلة إلى الحياة ومذهبه في المرح وأنه ينبغي ألا تشغلنا الرهبة من الموت عن متعة الحياة . وهو كانت له آراء في : الأخلاق ، والطبيعيات ، والرياضيات ، والموسيقا ، سجلها في كتب لم يبق منها سوى شذرات . ورغم أن أفلاطون لا يذكر ديموقريطس بالاسم ، فقد أورد آراءه ، في حين نرى أرسطو يذكره كثيراً بتوقير كبير . على أن أهم ما أثر عن ديموقريطس نظريته الذّريّة التي يشارك فيها الفيلسوف ليوكبوس . Leucippus

# الفصل التاسع عشر من الباب الرابع في صفة قلم حكماء الأقباط

وأكثر ما يرمزون به كتب الدفاين والمطالب والكنوز والخبايا وكتب الصنعة الشريفة الإلهية، وهذا القلم مخترعه (قفطريم)(١٠٢) من أولاد نوح عليه الله ي الحساب:

. 3.2. 8. ×. ×. ×. 6. 6. 6. 6. 6. من س ع ف ص ق ر ش ت

که کی وجه مها مهره. و . ث خ د ض ط غ

<sup>(</sup>١٠٢) انظر: الفصل العاشر من الباب السابع - في ما يلى.

# الفصل العشرون من الباب الرابع **في صفة القلم الفرغاني** (<sup>۱۰۳)</sup>

وهذا القلم اخترعه سبعة من حكماء الروم، وكتبوا به كتبًا كثيرة في علم السيمياء والكيمياء والطب، وكان رئيسهم (ديوجانس الأكبر) ملك الروم (١٠٤)، واشتهر في

زمانه، ونسي.

<sup>(</sup>١٠٣) يرد اسم محمد بن كثير الفرغاني في والفهرست، من جملة المنجمين، كما يرد أبو القاسم عبدالله بن أماجور، من أولاد الفراغنة. (ص ٣٨٩ – ٣٩٠). لكن من المستبعد أن تكون ثمة صلة بين (فرغانة) ما وراء النهر، في الشرق، و(القلم الفرغاني) الذي واخترعه سبعة من حكماء الروم... وكان رئيسهم، ديوجانس الأكبر، ملك الروم، حسب قول ابن وحشية. ولعل ثمة خلطًا ما بين وفرغانة، ووفروغيا، Phrygia (تنطق حديثًا: فروجيا) وهي التي كانت عملكة ثم صارت ضمن المقاطعات اليونانية في آسيا الصغرى على بحر مرمرة، فهي من بلاد الروم.

المحمد المرب الحكماء السبعة، ملك الروم، ديوجانس الأكبر، فقد يكون المعني وديوجنيس الأبولوني، Diogenes of Appolonia – وهو من وفروغيا» – الفيلسوف، معاصر أنكساغوراس (أواسط القرن الخامس ق.م) الذي كان من أتباع المدرسة الأيونية مع إضافات من أنكساغوراس وليوكيبوس. ومن مؤلفاته: عن الطبيعة، ضد السوفسطائين، الظواهر الجوية، طبيعة الإنسان. وقد أحيا ديوجنيس تعاليم الفيلسوف أنكسمنيس القائلة بأن أصل الوجود (العنصر الأول) هو الهواء مسبغًا عليه صفات العقل أو الإدراك والألوهية والقوة التامة. والهواء أيضًا هو عنصر الروح والإدراك في الخلوقات الحية، ويختلف في درجات الحرارة باختلاف أنواع الخلوقات وأفرادها. وكانت له نظريات في التولد والتنفس والدم مهمة في تاريخ الطب. أما في علم الهيئة فكانت آراؤه تقليدية تقول إن الأرض مسطحة دائرية الشكل، أما الأجرام السماوية فهي مكونة من حجارة مشحونة بالنار.

# الفصل الحادي والعشرون من الباب الرابع **في صفة قلم الحكيم (زوسيم) العبري<sup>(١٠٥</sup>**

وهو القلم الذي اصطلح عليه حكماء العبرانيين من القدماء، ورمَّزوا به كتب الحكمة الشريفة، وكانت موجودة في القدس:

( 1 . 0 ) لدينا ثلاثة أشخاص يدعى كل منهم (زوسيم) Zosimus ، أحدهم مؤرخ يوناني من القرن الخامس الميلادي، والآخران يحسبان من السوفسطائيين، يدعى أولهما: زوسيم العسقلاني Zosimus of Ascalon) .

ولا ندري إن كان ثمة صلة بين اسم «زوسيم» (زوسموس) هذا و«ذيسموس» الذي يسلكه ابن النديم ضمن (أهل الصنعة) «وله من الكتب: كتاب المفاتيح، في الصنعة، يحتوي على عدة كتب ورسائل على ترتيب؛ أولى وثانية وثالثة، ويعرف بـ (السبعين رسالة)». (ص ٢٩٤) كما يعده من جملة الفلاسفة الذين تكلموا في الصنعة وهم: هرمس، أغاذيمون، أنطوس، ملينوس، أفلاطن، ذيسموس... (ص ٤٩٧).

نلاحظ في هذا القلم تشابه أصول رموز حروف: ١. ب. ت. ث. وحروف ج. ح. خ. وحروف: د. ذ. وحروف: ف. ق. د. ذ. وحروف: ف. ق. ف. ق. في تتفق في الأصل ويميز بينها بزيادات أو مخالفات، مما يماثل الحال في الحروف العربية.

جاء في (الفهرست) - طبعة المكتبة التجارية - اسم «روسم» بالرّاء، ولعل الصواب بالزاي (زوسم)، من جملة أسماء الفلاسفة الذين تكلموا في الصنعة، دون تحديد هويته. الفصل الثاني والعشرون من الباب الرابع في صفة قلم الحكيم (مارشول)(١٠٦) صاحب العجائب والغرائب، الذي ألف في العلوم والفنون

<sup>(</sup> ١ ، ٦ ) يتفق هذا الاسم مع الاسم المستعمل عند الرومان Marcellus الذي تحمله شخصيات عديدة بعضها قادة عسكريون ورجال حكم، وأقربها ومارشول الصيدي، Marcellus of Side (وهي مدينة في تركيا الآن)، الذي كان طبيبًا وشاعرًا، كتب باليونانية، ازدهر في عهد الإمبراطور هدريان (أواسط القرن الأول الميلادي) وألف، فيما يُقال، اثنين وأربعين كتابًا أهمها منظومة في الطب، مفقودة الأصل، وبعض الكتابات التي حفظت لنا أجزاء صغيرة منها في كتب من تلاه.

### الفصل الثالث والعشرون

### من الباب الرابع

## **في صفة قلم الحكيم (أركغانيس) اليوناني (١٠٧)**

صاحب التراكيب العجيبة، والأخلاط والدخن الغريبة، وأعمال الترياقات الملوكية، والأدوية العجيبة الفعل والتأثيرات:

(۱۰۷) Archigenes = أركيغنيس الأفامي - نسبة إلى «أفاميا» في سورية. كان طبيبًا شهيرًا في روما في عهد الإمبراطور تراجان (۹۸ - ۱۱۷م.) وكان المبدأ الأساسي في معالجاته مقاومة (Duskrasiai). وله مؤلفات في الطب والصيدلة، وإحدى عشرة رسالة في النصائح الطبية، فقدت كلها سوى بعض الشذرات.

وفي (الفهرست) يجعل ابن النديم من جملة كتب جابر بن حيان في (الصنعة): كتاب مصححات أركاغانيس (ص ٢ - ٥).

وقد يكون اسم «أرجيجانس» الذي يرد ضمن (المتطبين) تحريفًا آخر لاسم Archigenes وكان «قبل جالينوس، وقد ذكره في كتبه فتناوله وقطعه (؟) وله من الكتب كتاب...» (الفهرست، ص ٢٠٤) واسم الكتاب ساقط في النص.

وجاء في نفس المصدر (ص ٧٠٧) اسم «أرسيجانس» وهو «أقدم من جالينوس. وله من الكتب: كتاب طبيعة الإنسان، مقالة مجهولة النقل».

# الفصل الرابع والعشرون من الباب الرابع في صفة القلم المشجر الطبيعي لأفلاطون الحكيم (١٠٨)

ذكر أنه جُرِّب، لكل حرف خواص ومنافع الأمور شتى:

<sup>(</sup>١٠٨) انظر فيما سبق: الفصل الثالث من الباب الثالث. ومع ملاحظة وجود رموز (حروف) لا توجد في اللسان اليوناني، كالحاء والطاء والعين والقاف والضاد والظاء. نلاحظ أيضًا تكرار حرفي العين والهاء - وهما آخر رمزين مع أنهما ذكرا فيما سبق، مما يرفع العدد إلى ثلاثين رمزًا وهذا لا يتفق مع عدد الحروف اليونانية ولا العربية كذلك. ولا يتفق رمز أي منهما في السطرين الأول والثاني مع أي من الرمزين في السطر الأخير.



### الباب الخامس

من كتاب (شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام) في معرفة اقلام الكواكب السبعة (١٠٩) من زحل إلى القمر

<sup>( 1 . 9 )</sup> وتدعى أيضًا: الكواكب السيارة: زحل والمشتري والمريخ والشمس والزُّهرة وعطارد والقمر – وهي بالفارسية: كيوان، هرمز، بهرام، خور، ناهيد، تير، ماه. وسميت الكواكب السبعة السيارة تمييزًا لها عن الكواكب الثابتة وهي النجوم كلها التي في السماء، وسميت ثابتة لأنها تحفظ أبعادها على نظام واحد ولا تسير عرضًا. (الخوارزمي؛ مفاتيح العلوم، ص

# الفصل الأول من الباب الخامس في صفة معرفة قلم كوكب زحل

# الفصل الثاني من الباب الخامس في صفة قلم كوكب المشتري وهيئته كما ترى.. فافهم

#### الفصل الثالث

## من الباب الخامس في صفة قلم الحكيم (بهرام)(١١٠)، وهو قلم كوكب المريخ كما تراه

・弟・名・名・岩 光・光・金・魚

サ·K·M·X·X·X·X·M·X·2型· で へ ち ら ら っ っ っ っ っ っ

> هري . المام . ظ غ

<sup>(</sup>١١٠) وبهرام، هو اسم كوكب المريخ بالفارسية.

## الفصل الرابع من الباب الخامس في صفة قلم كوكب الشمس، سلطان الفلك

# الفصل الخامس من الباب الخامس في صفة قلم كوكب الزهرة (أناهيد) مطرية الفلك (١١١) كما ترى

・会・な・な・た・夫・夫・会・金・余・余・人

・業・母・高・女・鲁・命・金・金

<sup>(</sup> ١١١ ) وأناهيد؛ اسم كوكب الزهرة في الفارسية، وكان تسمَّى به الجواري في العصر العباسي كما جاء في كتاب (الأغاني) لأبي الفرج الأصفهاني.

أما وصفها بـ «مطرية الفلك» فلعل كلمة «مطرية» محرفة عن الفارسية «مادر»، «ماذر» بمعنى «أم»، فهي «أم الفلك» – أو «الأم» بالمعنى المطلق. وكان نجم الزهرة قد عُبد عند البابليين تحت اسم «عشتر» (عشتار) وعرف عند اليونان باسم «أفروديت» ولدى الرومان باسم «قينوس»، ممثلا للأمومة (انظر لمزيد من التفصيل: سيد القمني؛ الأسطورة والتراث، ص ٥٣ وما بعدها).

الفصل السادس

من الباب الخامس

في صفة قلم كوكب عطارد وهو (هرمس)

كاتب الفلك(١١٢): كما ترى

・野、栄・火・中・東・米・半・空。 さ む む で で で で

الله بالله بالله

<sup>(</sup> ۱۱۲ ) عطارد هو ذاته (هرمس) Hermes عند اليونان. وهو Mercury عند الرومان، كان رسول الآلهة وإله التجارة.

# الفصل السابع من الباب الخامس في صفة قلم كوكب القمر كما ترى

### الباب السادس

من (شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام) في ذكر أقلام البروج الاثنى عشر (١١٣) من الحمل إلى الحوت

<sup>(</sup>١١٣) البروج الاثنا عشر: الحمل (ويسمى: الكبش) والشود والجوزاء (وتسمى: التوأمين) والسرطان والأسد (ويسمى: الليث) والسنبلة (وتسمى: العذراء) والميزان والعقرب والقوس والجدي (ويسمى: التيس) والدلو والحوت (ويسمى: السمكة) وهي في وسط الفلك (الخوارزمي؛ مفاتيح العلوم، ص ١٢٣).

# الفصل الأول من الباب السادس **في صفة قلم برج الحمل** الناري الربيعي المنسوب للمريخ<sup>(١١٤)</sup>

<sup>(</sup> ١ ١ ٤ ) منذ أيام المؤرخ المصري (مانيثو) (القرن ٣ ق.م). كان المريخ (عند اليونان Ares ولدى اللاتين Mars). اللاتين Mars) يدعى والنجم النارى، (Waddell; Manetho, p. 23).

# الفصل الثاني من الباب السادس في صفة قلم برج الثور وكوكبه الزهرة

### الفصل الثالث

### من الباب السادس

# هي صفة قلم برج الجوزاء وكوكبه عطارد

# الفصل الرابع من الباب السادس **هي صفة قلم برج السرطان وكوكبه القمر**

一日・竹・り・サ・ツ・フ・フ・フ・ド

٠×٠٠٠٠ النام الن

٩٠٨. وه اله حمه وله الجح .

# الفصل الخامس من الباب السادس **في صفة قلم ب**رج الأسد وكوكبه الشمس

のE·X·3·手·王·化·公立」。

## الفصل السادس من الباب السادس في صفة قلم برج السنبلة وكوكبه عطارد

ہے۔ ہیں۔ ہیں۔ ض ظ غ

# الفصل السابع من الباب السادس في صفة قلم برج الميزان

# الفصل الثامن من الباب السادس في صفة قلم برج العقرب

وهذا القلم من جملة الأقلام المكتومة في ذخائر الكلدانيين، وقد رمَّزوا به كتب الأرصاد والأسرار التي تتعلق بكوكب المريخ، الذي فاضت به روحانية (مارشمينا) (١١٦) على الكاهن العارف (أربياسيوس) النبطي (١١٦).

تم قلم برج العقرب

<sup>(</sup>١١٥) دمار، بالسريانية تعني دسيد،. واضح أن لاسم دشمينا، صلة بالمعبود القديم دشمن،. (١١٦) يذكر ابن النديم في دالفهرست، (ص ٢٠٤): أوريباسيوس. ويقول إنه دلا يعلم أهو قبل

جالينوس أو بعده، لم يمر ذكره في تاريخ الأطباء، والذي له من الكتب: (كتاب إلى ابنه

اسطاث) تسع مقالات، نقل حنين. (كتاب إلى أبيه أونافيس)، أربع مقالات، نقل حنين. (كتاب تشريح الأحشاء)، مقالة. (كتاب الأدوية المستعملة)، نقل اصطفين بن بسيل.

<sup>(</sup>كتاب السبعين مقالة)، نقلها حنين وعيسى بن يحيى إلى السريانية).

ويُعَدُّ وأوريباسيوس، عند ابن النديم من اليونانيين، غير أن نقل بعض مؤلفاته إلى السريانية قد يكون السبب في جعله عند ابن وحشية نبطيًا مع تحريف اسمه قليلا إلى وأربياسيوس،

## الفصل التاسع من الباب السادس في صفة قلم برج القوس وكوكبه المشتري

تم قلم برج القوس

# الفصل العاشر من الباب السادس في صفة قلم برج الجدي وكوكبه زحل

وهذا القلم مما اختص به حكماء بابل والفرس وأخفوه، ثم ظهر بعد انقراضهم في كتب أسرارهم وخبايا كنوزهم التي نهبتها اليونان (١١٧)، ثم استعمله حكماء مصر في علم الفلك:

<sup>(</sup>١١٧) يتردد في المصادر العربية كثيرًا اتهام الإسكندر الأكبر بنهب كنوز فارس المادية والعلمية بعد أن اكتسحها في زحفه الشهير على العدو التقليدي لليونان واستيلائه على الهند ومصر بعد ذلك في الشلاثينيات من القرن الثالث ق.م. كما يُقال إنه تملك آثار بابل ومخلفاتها كذلك.

### الفصل الحادي عشر من الباب السادس

#### في صفة قلم برج الدلو وكوكبه زحل

وهو من جملة الأقلام المنسوبة للكلدانيين والصابئين، وبه رتبوا كتب صلواتهم ودعواتهم وأسرار نواميسهم الخاصة، مما فاضت به عليهم روحانيته (١١٧٠):

<sup>(</sup>۱۱۷م) تقابل كلمة «روحانية» كلمة «رب» عند الخوارزمي الذي يقول: إن للأيام سبعة أرباب. فرب يوم الأحد الشمس، ويوم الاثنين للقمر، والثلاثاء للمريخ، والأربعاء لعطارد، والخميس للمشتري، والجمعة للزهرة، والسبت لزحل (مفاتيح العلوم، ص ۱۳۲). وهذا يشبه ما نجده في الإنكليزية مشلا: Sunday (يوم الشمس = الأحد)، Monday (يوم القمس = الاثنين). إلخ. وكلمة «رب» تقابل «إله» عند اليونان والرومان؛ إذ حسبوا لهذه الأجرام آلهة (أربابا) لها وظائف معينة، وأسماء خاصة بها، غير أن كلمة «روحانية» أدت عند المؤلفين العرب معنى «القرين» أو: الروح الموكلة بكوكب ما، أو بأثر ما كما هو حال روحانيات الأهرام والبرابي عند المسعودي، تحميها، وصوروها بصور مختلفة؛ فروحاني الهرم الجنوبي في صورة امرأة عريانة، وروحاني الهرم الشمالي غلام أمرد أصفر عريان، وروحاني الهرم الملوّن في صورة شيخ نوتي (ملاح)، «وأما بربا أخميم فمعروف عند أهلها أن روحانيها غلام أسود عريان. وروحاني بربا سميرا هو في صورة شيخ طويل أشيب صغير اللحية». وهكذا بقية البرابي (انظر: أخبار الزمان، ص ١٧٠).

## الفصل الثاني عشر من الباب السادس في صفة قلم برج الحوت

تم الباب السادس في ذكر أقلام البروج الاثنى عشر بأصولها، كما قد اصطلح عليه القدماء، مما وجدناها في كتبهم وذخائرهم، ووضعناها في هذا الكتاب؛ ليقتبس منه كل طالب لبيب ما يخصه من الأسرار والنكت.



# الباب السابع من (شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام)

في ذكر أقلام الملوك التي تقدمت من ملوك السريان، والهرامسة، والفراعنة، والكنعانيين، والكلدانيين، والنبط، والأكراد، والكسدانيين، والفرس، والقبط

## الفصل الأول من الباب السابع **في صفة قلم الملك (بردويس) السرياني**(<sup>۱۱۸)</sup>

وقد رمَّز جميع كتبه وأسراره بهذا القلم الذي اخترعه من دقائق الحكمة الإلهية والنواميس الطبيعية، وهذه صفته كما ترى:

(١١٨) لم أعثر على ذكر لهذا والملك؛ السرياني في المراجع التي بين يدي، ولعل الاسم مبتدع وكذلك وصف بالملك. أو لعل الإشارة كانت إلى يعقوب بارادوس Jacob Barados الذي كان إمام السريان الغربين الخاضعين للإمبراطورية اليونانية، وهو القائل بوحدة طبيعة المسيح، وعرف أتباعه باليعاقبة، في مواجهة النساطرة أتباع نسطور القائل بازدواج طبيعة المسيح أي جمعه بين الطبيعتين الإلهية والإنسانية، وكانوا خاضعين لسلطة الإمبراطورية الفارسية. وكانت لهجة الفريقين واحدة، تسمى السريانية المنبثقة عن الآرامية، حتى القرن الخامس للميلاد حيث نشأ الخلاف المشهور وتبع ذلك انقسام في المذهب وانقسام أدبي ولغوي. (انظر: على عبدالواحد وافي؛ فقه اللغة، طبعة ٦. ص ٥٦ - ٧٥).

#### الفصل الثانى

#### من الباب السابع

في ذكر قلم الملك (رسيوت) (١١٩) الفرعوني المصري، الذي وضع الأرصاد والطلاسم العجيبة وكلها بهذا القلم القديم الوضع

<sup>(</sup> ١٩٩ ) في نشرة همّر دزسوت، بالزاي وفي مخطوط باريس بالراء ولعله الأصوب. وباقتراض أن هذا الاسم مصري فإن لدينا من الجذر درس، في المصرية القديمة :

<sup>(</sup> أ ) در من و ته: قنوات نبات البوص أو القصب / اليراع الذي يكتب به.

<sup>(</sup>ب) درس و ت: حراس الليل، الساهرون - لصلة الطلاسم بالليل.

<sup>(</sup>ج) ورس و ت: حلم، رؤيا - ولهما صلة بالنبوءات.

<sup>(</sup> د ) ورس و ت: أرض الجنوب، صعيد مصر - حيث المعابد. (معجم بدج، ص ٤٣١ - ٤٣٢).

#### الفصل الثالث

#### من الباب السابع

هي ذكر قلم الملك (كيماس)(١٢٠) الهرمسي الذي كتب هي علم الفلك نحو مائتي كتاب وهي الأسرار الطبيعية، وهي خواص النبات والعقاقير، وصفته هكذا

بے ، بیا ، لمے ، آ، آ، آ، گر، گر، لو ، ق ک ل م ن ه و لا ي

<sup>(</sup> ١٢٠) في (الفهرست، ص ٤٩٧) أن «كيسماس» من الفلاسفة الذين تكلموا في الصنعة، ولا يضيف شيعًا.

وجاء على لسان ابن النديم ما نصه: وقرأت في بعض التواريخ القديمة: لم يكن اليونانيون يعرفون الخط القديم حتى ورد رجلان من مصر يسمى أحدهما (قيمس) والآخر (أغنور) معهما ستة عشر حرفًا، فكتب بها اليونانيون. ثم استنبط أحدهما أربعة أحرف فكتب بها. ثم استنبط آخر يسمى (سمونيدس) أربعة أخر، فصارت أربعًا وعشرين،. ص (٢٣).

ويبدو أن اسم وكيماس، (وعند ابن النديم وقيمس،) تحريف لاسم وقدموس، (في اليونانية (للله Kadmus) الذي يعني: (القادم) من الشرق = الشرقي. ففي الأساطير اليونانية أن الإله (برسيدون، Poseidon اقترن بالربة وليبيا، Lybia فولد لهما Belus (بعل) الذي صار ملكًا على كنعان ومقره مدينية = على أفريقيا وبلاد العرب ووأغينور، Agenor الذي صار ملكًا على كنعان ومقره مدينية

= (صور). وقد رُزِق الأخير بابنة جميلة اسمها Europa (التي دعيت باسمها قارة «أوروبا») أحبها الإله «زيوس» Zeus واختطفها، فأرسل «أغينور» ابنه «قدموس» للبحث عن أخته. ومضى هذا إلى بلاد اليونان لهذه الغاية، لكنه أخفق في مهمته. ويبدو أن المقام طاب له، فأسس مدينة باسمه Kadmea التي دعيت بعدئذ Thebes (طيبة)، وتزوج من فتاة تُدعى «هرمونيا» Hermonia ابنة Ares Aphradite وفي حفل زواجه حضر الأرباب تكريمًا له، ومن بينهم Hermonia (= تحسوت) و Hermes (هرمس). ومن أهم ما ينسب إلى قدمسوس الكنعاني أنه علم اليونانيين الكتابة بأن أدخل إلى بلادهم الحروف الكنعانية. (Who is Who is Who.

هذه الأسطورة تشير بوضوح إلى تأثر الوجود اليوناني القديم بما كان على شواطئ البحر المتوسط الشرقية والجنوبية كما تشير إلى تداخل الأعراق والمعبودات والثقافات على هذه الشواطئ، انتقلت إلى اليونان. فهيرودوت يقول بجلاء إن جميع معبودات اليونان جاءتهم من كنعان ومصر، وإن أطلقت عليها أسماء أخرى، ويقول عن «بوسيدون» بالذات إن الليبيين وحدهم كانوا يعبدونه باعتباره إلهًا للبحر. ويمكننا أن نلحظ الجذر العروبي وصيد، في هذا الاسم الذي أدى إلى وصــيــدون، وأطلق على المدينة الكنعــانيــة Sidon (= صيدون/صيدا) والصيغة الأخيرة (صيدا) آرامية بالفتحة في آخرها، علامة التعريف (=الصياد؟). أما الباء المهموسة في أولها في الصيغة اليونانية Posidon فالأغلب أنها أداة التعريف "pa" في المصرية القديمة. وهو اقترنُ بدوليبيا ، وتطلق التسمية قديمًا على ما غرب وادي النيل حتى المحيط الأطلسي، مما يبين علاقة بلاد الشام بشمال أفريقيا منذ القدم. ونتج عن هذا الاقتران ولدان أحدهما «بعل» - وهو اسم عروبي يعني «السيد» ثم «الإله» - حكم وادي النيل وليبيا وبلاد العرب (شبه الجزيرة العربية) ودأغينور، الذي تمركز على ساحل الشام في عاصمته دصور،. ويتم الربط بين دأوروبا، وبقية سواحل البحر المتوسط باختطاف أكبر الأرباب اليونانية (زيوس) ابنة «أغينور» المدعوة «إيوروبا». أما «قدموس» - ولا ننسى أن جده وبوسيدون، وجدته كانت وليبيا، - فيرمز إلى انتقال المعرفة العروبية إلى بلاد اليونان، فهو ومهندس، يبني المدن، ووكاتب، يعلم الكتابة. ولنلاحظ أن المدينة التي بناها أطلق عليها اسمه أولا ثم سميت (طيبة) وهو نفس اسم عاصمة مصر الشهيرة. ومن الدلالات كذلك أن يحيضر زفاف رب المعرفة والكتابة المصري اتحوت، في صورته اليونانية وهيفاستوس، ووهرمس، الذي اكتسى صبغة يونانية هو أيضًا وأهدى قيثارة، باعتباره رسول الآلهة الشادى. =

= وإذا كان ابن النديم قد جعل، في ما قرأ في بعض التواريخ القديمة، من «قدموس» (عنده: قيموس) و«أغينور»، رجلين وردا على اليونان من مصر، بينما تقول الرواية اليونانية إن «قدموس» ابن «أغينور»، كنعاني، فإن كنعان ومصر لم تنفصلا في مسألة تعليم اليونانيين الخط؛ إذ إن ثمة قولين كانا متداولين في هذا الشأن، عند القدماء، يذهب أحدهما – وقد تزعمه أفلاطون في محاورتي (فيلبوس) و (فايدروس) – إلى أن أصل الكتابة من مصر، ويرى الثاني أن الأصل من كنعان. لكن ثمة رأيًا توفيقيًّا آخر يقول إن أصل الكتابة مصري نقله الكنعانيون وهم بدورهم نقلوه إلى اليونانية (انظر للتفصيل: -Drivers; The Semitic Writ).

أما ما يذكره ابن النديم من أن الرجلين حملا معهما ستة عشر حرفًا كتب بها اليونانيون، ثم استنبط أحدهما أربعة أحرف فكتب بها، ثم استنبط آخر يسمى وسيمونيدس، أربعة أحرف أخرى، فصارت أربعة وعشرين حرفًا، ففيه نصيب من الصحة كبير، فقد أثبت البحث العلمي أن اليونان نقلوا أبجديتهم عن الكنعانيين، ولكنهم أدخلوا على الأبجدية الكنعانية بعض التعديلات والإضافات في ثلاثة مواطن:

١ - طريقة كتابة الصوائت (Vowels): إذ عمدوا إلى الحروف الكنعانية التي هي الواو والياء والحاء، فاتخذوا من الأول علامة للضمة، ومن الثاني علامة للكسرة، ومن الثالث علامة للكسرة الممالة. أما الفتحة فكان حرف الألف رمزها وهو في الوقت نفسه يمثل الهمزة أو الألف المهموزة في أول اللفظ. وهم استعملوا رمز العين لما أسموه O mikron أي الضمة المفتوحة القصيرة (٥) واستحدثوا شكلا قريبًا منه للضمة المفتوحة الطويلة دعوه O (٥).

٣ - تعديل أحرف الصفير. فقد عذًل اليونانيون رمز الزاي الكنعاني لينطق زايًا يونانية
 (Zeta). واستخدموا حرف السين للصوت «كُسْ». وكذلك فعلوا برمز حرف الصاد الذي
 لا يوجد في اللسان اليوناني. (بعلبكي؛ الكتابة العربية والسامية، ص ٢١٧ – ٢٧٧).

## الفصل الرابع من الباب السابع **في ذكر قلم الملك (مهراريش)**(۱۲۱)

وكان كاهنًا بارعًا في العلوم الحكمية، والنواميس الإلهية، وألَّف كتبًا كثيرة في سائر الفنون، وهذا القلم من جملة أقلامه كما ترى:

<sup>(</sup> ١٢١) في (الفهرست، ص ٤٩٧) ضمن أسماء الفلاسفة الذين تكلموا في الصنعة: ومهدارس،

الفصل الخامس من الباب السابع في ذكر قلم الملك (طبرينوس) الكاهن(١٢٢٠) وهو من جملة الأقلام التي كان الفراعنة يكتبون بها على النواويس

<sup>(</sup> ۱۲۲ ) في اللاتينية توجد أسماء: Tiberianus و Tiberius و Tiberius - وهي أسماء رومانية. أما أن يتخذ أحدها اسم علم لكاهن من الفراعنة يكتب بها على النواويس فقد يكون ابتداعًا أو إشارة إلى عهد حكم الرومان مصر حيث اتخذ بعض أهلها أسماء لاتينية.

#### الفصل السادس

#### من الباب السابع

في ذكر قلم الملك (ديوس موس) المصري (١٦٣) أحد الفراعنة المشهورين بالكهانة والسحر وأنواع الطلسمات والنارنجات، وهذه صورته هكذا

(١٢٣) من جملة وأسماء كتب الفها الحُكماء، في (الفهرست، ص ٤٩٨): كتاب دوسيموس إلى جميع الحكماء في الصنعة.

ويدخل المقطع وديوس، Dios في بعض الأسماء اليونانية من مثل: وديوسكوريدس، Dioscorides. ويأتي اسمًا مفردًا. كما نجده في صورة وثيوس، Theos وهو يشير إلى إله يلحق اسمه بهذا المقطع.

غير أن تحديد ابن وحشية لهذا القلم بأنه قلم ملك مصري، أحد الفراعنة، يذكرنا باسم الفرعون وتحوتموس، (= تحتمس = تحت موس) في اللسان اليوناني Thothmos - وقد وصف هنا بأنه من والمشهورين بالكهانة والسحر وأنواع الطلسمات والنارنجات، وهو في المصرية القديمة وضحوتي. مسر، ع: ضحوتي (=القمر) + أمشى (=ولد) = ابن القمر.

وقد حمل هذا الاسم أربعة من فراعنة الأسرة الثامنة عشرة ما بين ١٤٩٣ – ١٣٩١ ق.م. أعرفهم (تحتمس الثالث) وترك كل منهم آثاراً ممثلة في معابد وتسجيلات عن أعماله، كما اكتشفت مومياءاتهم وعثر على تماثيل ونصب كثيرة لهم. وكانت لتحتمس الأول والثالث بصفة خاصة غزوات شرقي وادي النيل بلغت بلاد الرافدين، ثما أدي إلى صلات سياسية واقتصادية ودينية ما بين تلك البلاد ووادي النيل.

## الفصل السابع من الباب السابع **في ذكر قلم الملك (برهم**يوس)<sup>(١٢٤)</sup> المصري

هذا القلم من قديم الزمان كان سحرة فرعون ومصر تستعمله، ثم انتقل إلى كهنة بلاد الهند والصين:

<sup>(</sup> ١ ٢٤) ما دام أصل الاسم مصريًا فقد يكون «پا. رع. مس»، وهو مكون من «پا» (أداة التعريف في المصرية القديمة) + «رع» (إله الشمس، أو الشمس ذاتها) + «مس» (ولد).

ويبدو أن خلطًا وقع بين دبا رع مس، المصري ودبراهما، Brahma الهندي حين انتقل هذا القلم إلى بلاد الهند والصين فصار دبرهميوس، بتعاقب العين والهاء.

### الفصل الثامن من الباب السابع في ذكر قلم الملك (صا ١١) الكاهن(١٢٥)

وهو من السحرة السبعة الذين كانوا ملوكًا وحكماء وكهنة وسحرة وفلاسفة بمصر، وملكوها وعمرُوها، وبنوا فيها مدنًا عظيمة إلى الآن:

<sup>(</sup> ١ ٢ ٥) هكذا في النص المنشور، وعند ابن النديم (صا) من أولاد هرمس البابلي الذي واختُلف في أمره فقيل إنه كان أحد السدنة السبعة الذين رتبوا البيوت السبعة . . . وقيل إنه انتقل إلى مصر باسباب وأنه ملكها، وكان له أولاد عدة، منهم: طاط، وصا، وأشمن، وأثريب، وقفط، (ص

ومن المكن التعرف على أربعة من هذه الأسماء الخمسة في الآثار المصرية، في ما عدا وأثريب، الذي يبدو كلدانيًا أو بابليًا. =

= وقد سبق ذكر وطاط، باعتباره ابن أغاثودايمون الذي هو بدوره ابن هرمس الشاني عند (مانيشو). أما في (كتاب الراهب) لجابر بن حيان فإن وطاط، كان ابن وهرمس المثلث بالحكمة، حين سأل الراهب أن يعلمه الصنعة وفقال لي: بطريقة هرمس المثلث بالحكمة؟ فقلت له: أي طريقة؟ فقد عرفت أكثرها. قال: بطريقته إلى ابنه طاط في كتابه، (مختار رسائل جابر بن حيان، ص ٥٣٠). ويذكر ابن النديم من (كتب هرمس في الصنعة): وكتاب هرمس إلى ابنه في الصنعة... كتاب إلى طاط في الصنعة؛ (الفهرست، ص ٤٩٦). وأما دأشمن، فيقترب من اسم بلدة دأشمون، أو دالأشمونين، في مصر (في المصرية القديمة

وخ م ن، وش م ن، العربية وثمن،) وهي كانت مقر عبادة الأرباب والثمانية، المقدسين.

و وقفط، مأخوذة عن اليونانية (Aegypt(os) ، وهذه عن المصرية القديمة وح ت. ك 1. پ ت ح، (حت كا پتاح) أي: (بيت روح پتاح، - أو: بيت مجد فتاح. العربية: حيط /حوط جاه (الـ) فتًاح. باعتباره پتاح (فتاح) إله الخلق، مفتتحه وهو اسم مدينة صارت تطلق على مصر كلها فيما بعد.

وتبقى اصاء. وقد نقرنها باسم مدينة اصاء الشهيرة التي عرفت عند اليونان في صورة دسائيس، Saïs (وهي الآن تسمى: صا (الحجر) وينسب إليها: الصاوي) وكانت مقر عبادة الربة الليبية / المصرية (نيث) ومقر حكم الأسرتين الرابعة والعشرين والسادسة والعشرين، وكانت مركزًا مرموقًا للعلوم الدينية حتى أشاد بها أفلاطون وغيره. (فيرنوس ويويوت؛ الفراعنة، ص ١٦٢ - ١٦٣). وذلك اتساقًا مع دأشمن، ودقفط، - ويشجعنا على هذا الربط ما نلاحظه من صلة بين (صا) والسحرة/الملوك من جهة وبناء المدن العظيمة وإلى الآن، في قول ابن وحشية، من جهة أخرى. والملاحظ أن اسم هذه المدينة يكتب في الهيروغليفية دساو، (= صاو) ولعل هذا سبب كتابتها دصااا، عند ابن وحشية.

على أن المقطع دصا، (=سا) يأتي في مقدمة أسماء فراعنة كثيرين لا سيما في الأسرة الخامسة في الألف الثالثة ق.م. من مثل دسا. حر. رع، الذي جرى على أقلام الكتاب دساحوري، وهذا المقطع (سا = صا) يعنى في المصرية القديمة دابن، أو للنسبة - يقابل العربية دذو ٤.

وفي (العهد القديم) يأتي اسم (سوا) ، ملك مصر الذي طلب هوشع الإسرائيلي عونه في مواجهة شلمانصر ملك أشور، فلم ينفعه بشيء، ثم قام وسوا، بحملة ضد أشور فه زمه سرغون، خليفة شلمتاصر، عند مدينة رفح سنة ٧٧٠ ق.م. (قاموس الكتاب المقدس، ص .( \$4 .

# الفصل التاسع من الباب السابع **في ذكر قلم الملك (بلبيس)**(١٢٦)

الذي بنى مدينة طولها أربعة فراسخ، وصنع فيها عجائب كثيرة، وكتب بهذا القلم كتبًا كثيرة، وهو هذا:

في دلتا النيل. ولعل اسمها الأصلي «بر. بس» (بربيس) ؛ فإن اللام كثيرًا ما تحل محل الراء، في دلتا النيل. ولعل اسمها الأصلي «بر. بس» (بربيس) ؛ فإن اللام كثيرًا ما تحل محل الراء، والعكس، في الهيروغليفية. أما «بر» فمعناها «بيت» وأما «بس» (بيس) فهو اسم رب الموسيقا والمرح عند قدماء المصريين يُمثل عادة في صورة هر (العربية: بس). وذلك قياسًا على «بر إمن» (بيت أمون، التي صارت «بلمون») و «بر إسر» (بيت أوزيريس، التي صارت «أبو صير») و «بربست» (=«بوباست» في القبطية و «بوباستس» عند اليونان، وهي اليوم: (تل) بسطة. و «بست» مؤنث «بس» = بسنة، أي: هرة). وفي (معجم بدج) نحو تسع صفحات لأسماء مدن وقرى ومواقع تبدأ بالمقطع «بر» يتبعه اسم إله من الآلهة المصرية أو اسم شخص (Budge; An Egyptian Hierolyphic Dict., pp 985).

أو لعل الأصل هو «بعل بس» أي: الرب بس. والعين في «بعل» سهلة السقوط، إذ نجد في الأكادية  $( + \frac{1}{2} + \frac{1$ 

#### الفصل العاشر

#### من الباب السابع

في ذكر قلم الملك (قضطريم)(۱۲۷) المصري صاحب الطلسمات والأرصاد العجيبة، والصور والكنوز الغريبة وكان هذا القلم كتب به جميع العلوم، وهذه صورته:

<sup>(</sup>١٢٧) لدينا قلمان مختلفان شكلا وترتيبًا. الأول يذكر في الفصل التاسع عشر من الباب الرابع، وهو (قلم حكماء الأقباط) ومخترعه «قفطريم» من أولاد نوح، اتبع فيه الترتيب الأبجدي. والثاني يأتي في الفصل العاشر من الباب السابع، ويدعى (قلم الملك قفطريم المصري)، وهو مرتب ألفبائيًا.

ولا يوجد في الآثار المصرية اسم وقفطريم، باعتباره ملكًا أو كاهنًا. ولكننا نلمح صلة بمصر إذا قبلنا أن هذا الاسم ليس إلا تحريفًا لاسم وكفتوريم،، وأن القلم الأول لحكماء الأقباط ومخترعه من أولاد (حام) والثاني من اختراع ملك مصري.

جاء في التوراة (سفر التكوين، الإصحاح: • ١) أن أبناء نوح كانوا: سام وحام ويافث. وبنو حام: كوش ومصرايم وفوط وكنعان. ومصرايم ولد: لوديم وعناميم ولهابيم ونفتوحيم وفتروسيم وكسلوحيم، الذين خرج منهم: فلشتيم وكفتوريم (ولنأخذ في الاعتبار أن هذه الأسماء جاءت في صيغة الجمع العبرانية تدل على شعوب وليس على أفراد). =

= وقد حاول السير آرثر إيقانز (Sir Arthur Evans; Scripta Minoa, pp. 78) الربط بين جزيرة كريت التي كانت تدعى «كفتور» Kaphtor والتي اعتبرها، وبعض الباحثين الآخرين، مقر الفلسطينيين (فلشتيم) الأصلي قبل دخولهم أرض فلسطين، وبين ما يرد في التسجيلات الهيروغليفية المصرية عن «كفتو» وطن الكفتوريين (كفتيو) الإيجي «والتسجيلات المصرية تعطي أسماء كفتوية لأغراض التمارين المدرسية» (نفس المصدر).

ويبدو أن السير إيقانز اعتمد في مقارنته على ما جاء في التوراة (سفر أرميا، الإصحاح: ٧ ) عن «الفلسطينيين بقية جزيرة كفتور». وهذا غير لازم، إذ من المعروف أن نصوص التوراة اليهودية تحاول إبعاد أعدائها عن (الدائرة الساميَّة) التي ينتمي إليها اليهود، كما فعلوا ببني كنعان – أعدائهم التقليديين – الذين «طردوهم» من هذه الدائرة «المميزة» والحقوهم بالدائرة الحاميَّة – المحتقرة لديهم.

وعلى كل حال، فإنه ما من شك في الصلة الوطيدة بين الحضارات المنسوية في جزيرة كريت (كفتور < كفتوريم) ومصر، بل صلة الأخيرة بعالم بحر إيجة والجزر اليونانية ما قبل العصر الهليني.

Jean Vercoutter; L'égypte et le monde égeén prêhellénique, : وانظر لمناقشات موسعة للآثار الشرقية، القاهرة ٥٦٩٩م.).



الباب الثامن

من كتاب (شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام)

#### في ذكر أقلام الهرامسة (١٢٨)

مما اطلعنا عليه في كتب القدماء، لأن الهرامسة كل منهم وضع قلمًا بحكمته وقوة فهمه؛ ليكتم به علومه وأسراره؛ لئلا يطلع عليها غير أبناء الحكمة، فلذلك قَلَّ في زماننا من يعرفها؛ لأنهم وضعوها على هيئة الرسم والمثال، بأنواع الآلات، والأشجار، والنبات، والحيوانات، والطيور، وبعض أجزاء منها، وبعض صور من الكواكب والنجوم. فلذلك لا تُعَد كثرةً ولا تُحْصى، مثل أقلام بلاد الهند والصين؛ فإن لهم أقلامًا ليست كترتيبنا على حروف «ألف باء»... إلخ، بل لهم في ذلك اصطلاحات لا تشبه رأي أصحاب الخطوط والأقلام، وإنما خالفونا في الرسم والترتيب لعلة ما، وهي أنهم عرفوا الأشياء الطبيعية بحسب عقولهم كما ينبغي، ورأوا أن يرتبوا لكل مادة منها شكلا مناسبًا لماهيته، يدل بصورته على تلك الذات (١٢٩).

وأما المذهب الثاني فقد اعتمدوا في رسمها على القواعد الهندسية، واستنباطها بعضها من البعض؛ كالكوفي من السرياني، والعبراني من الكلداني، واللاتيني من اليوناني، وغيرها من الأقلام الأصلية (١٣٠). وأما الأقلام الفرعية فإنها في الغالب على

<sup>(</sup>۱۲۸) جمع «هرمس» والمقصود أتباعه أو أبناؤه. وسنرى ابن وحشية يذكر قلم الحكيم «هرمس الأكبر» ويأتي بنماذج من رموزه مبتدئًا برموز (الآثار العلوية)، ثم يقدم مراتب الرموز الهرمسية الشلاثة: ١) للأسماء الحيوانية، ٢) ذوات المفردات النباتية. وهنا يتحدث عن أربع مراتب من الهرامسة: الهوميَّة، والبيناولوزية، والإشراقية والمشائية، ذاكرًا أنسابهم ومعتقداتهم وطقوسهم. بعدها يعود لاستكمال مراتب قلم (هرمس الأكبر) فيورد رموز المفردات النباتية، وأخيرًا ٣) صور الأشكال المعدنية التي اصطلح عليها الهرامسة الإشراقية والمشائية.

<sup>(</sup>١٢٩) هذا ما يعبر عنه حديثًا بالعلامات التصويرية (ideograms, logograms) أي تصوير الكلمة أو الفكرة بشكل ومناسب لماهيته وكما هو تعبير ابن وحشية ، وهو الواقع في الرموز الهيروغليفية المصرية الأولى (كما هو الحال في وصلاية نارمر ») قبل أن تتطور إلى النظام المقطعي ثم إلى النظام الهجائي.

<sup>(</sup>١٣٠) المقصود هنا الكتابة الهجائية.

هذا النمط، فمن أراد أن يطلع على حقائق فن الأقلام فليراجع كتاب (حل الرموز ومفاتيح الكنوز) لجابر بن حيان الصوفي، فإنه استوفى ما يلزم هذه الصناعة من اللوازم تفصيلا وإجمالا، وإنما مقصودنا في هذا الكتاب ذكر ما اشتهر من أقلام الهرامسة مما رأيناه، وأما رموزهم الخاصة فلم يعرفها أحد في زماننا هذا. والله الموفق للصواب.





(واجهتا لوحة نارمر (مينا) الشهيرة من مرحلة الكتابة التصويرية - حوالي ٣٢٠٠ قم) ( ١١٢ ) هذا صحيح إلى عد مساعلين أن رسة كلمة والأنه أو والإن والمرب المبود ) ليس صورة

per a training that the said ( was my of 13-4.3).

# الفصل الأول من الباب الثامن **في ذكر قلم الحكيم (هرمس الأكبر)<sup>(١٣١)</sup>.**

وهو القلم المكتوب على البرابي والأهرامات والنواويس والأحجار والهياكل القديمة، من زمن الفراعنة الأول، واعلم أن هذا القلم ليس كسائر الأقلام مرتبًا على الحروف، بل هو رموز وإشارات مستخرجة بحسب ما اصطلح عليه (هرمس الأكبر)، وهي رسوم وأشكال لا تُعَد ولا تُحصى، وإنما وضعوا لها قاعدة يستدل بها على ذلك الشيء المط(لوب)، مثاله: يجعلون صورة شكل يدل على أنه اسم الله تعالى مطلقًا، فإذا أضافوا (إليه) شيئًا من أسماء الصفات أخقوا بذلك الشيء الأصلي جزءًا من شكل أخر، وأتموه بحسب ما أرادوا على هذا الوصف (١٣٢)، وعلى هذه القاعدة الآتي بيان مشالها كما ستراه، وقد جعلناه على ثلاثة مراتب دون العلويات، فأولا نبدأ بالآثار وهذه صورتها كما ستراه، وقد جعلناه على أسماء ذواتها بلسانهم الهرمسي كما وجدناه،

<sup>(</sup> ١٣١) وهرمس الأكبر، أو وهرمس الأول، عند الكلدانيين، سبق وهرمس الثاني، - الذي يدعى وذواناي، كما يسمى والمثلث بالحكمة، أو والمثلث بالنعمة، أو والمثلث بالعظمة، - بألف عام. وسيلي الحديث عنه. ويقابل وهرمس الأكبر، هذا المعبود المصري العتيق وتحوت، (ضحوتي. عند اليونان وثوث، Thoth).

<sup>(</sup>١٣٢) هذا صحيح إلى حد بعيد، غير أن رمز كلمة «الله» أو «الإله» (الرب، المعبود) ليس صورة الطائر في أول أشكال ابن وحشية، بل صورة فأس حجرية. وهي الرمز الهيروغليفي لكلمة «نظر» (= الناظر، أي المطلع الرائي) أو «نطر» (ومنها في العربية: الناطور= الحارس، الراعي). ويأتي هذا الرمز مفردًا فيدل على «الله» (الإله) فإذا أضيفت إليه صور أخرى قرئ بحسب ما أضيف، كما في الأمثلة التالية: عن (معجم بدج، ص ٢٠١ ع ٧٠٤).





فهذا ما وجدناه من الأشكال الهرمسية الدالة على الآثار العلوية، وحان لنا أن نذكر الثلاثة مراتب التي وعدنا بذكرها؛ أي نذكر كل مرتبة منها، وما وجدناه من الأسماء والأشكال في الهرمسية.

المرتبة الأولى: في ذكر الأسماء الحيوانية (١٣٣) وأشكالها، مفردًا مفردًا، من سائر الأنواع وأفعالها وحركاتها:

<sup>(</sup>۱۳۳) هكذا. ورغم أن ابن وحشية يقرر في آخر هذه المرتبة الأولى من الرموز الهرمسية (= الهيروغليفية) أن دهذا آخر ما وقفت عليه من صور الأشكال الحيوانية وبه ختمنا المرتبة الأولى، وبالرغم من أن السياق يوجب استعمال الصفة (الحيوانية) لهذه الأشكال؛ إذ تلي في المرتبة الثانية الأشكال الدالة على المفردات النباتية، وفي المرتبة الثالثة صور الأشكال المعدنية، فإن ما بين أيدينا لا يمثل أشكالا حيوانية إلا في أربعة منها، كما أن ما وضع تحتها من تفسير دلالاتها لا يتعلق بالحيوان، بل بشُوُون الحياة في عمومها. لذا يمكن وصفها بأنها دالأسماء الحياتية»، بعد أن عرضت الأشكال الدالة على دالآثار العلوية».

الموت الفنى الفقر الرجل المرأة

الطبِّ الردي الغير الثر الخطيئة

النرح النم البكاء العتل الروح

إلى الحركة السكون النوم اليقظـة

البلادة النكاء الفعل الضرب

النسيان القهم النسيع الإرادة الإطاعة النسيان القهم النسيع

مر . لا . الله السون السر السر

لحل الحينون المريض الطب القوي

صد . 14 . × . القطع الصلب الزمان



- الباطل العدد الهندسة الرئاسة
- العظم القرن الدم البلغم السوداء
- المفواء البياض الحمرة السواد الصفرة
- المنافرة الوسع الضيق الظلم العداوة
- السرقة العدل الحرق الحكم والناموس الدخول
- التدبير العبادة الصلاة الحشوع الامام الكاهن
- السلطنة الصالح الفاسد العارف الصيدلاني

الفلسفة الفصاحة المخالفة الكذب

الأسرار الخواص الأسرار الصنعة الوزن الطبيعية الروحية

علم الفلك الطلمات السير العفرقة والسيمياء



وهذا الشكل بجملته عندهم هو السر المسمى (بهوميد) (۱۳٤) و (خروف) يعني: سر لاهوت طبيعة كلية العوالم. ويسمَّى: سر السر، والمبدئ والمعيد. ولهم في هذا الشكل كلام طويل لا يحويه هذا الكتاب، فمن أراد الاطلاع على أسرار الهرامسة فليراجع الكتاب الذي ترجمته من لساننا النبطي، المسمى بكتاب (شمس الشموس وقمر الأقمار في كشف رموز الهرامسة وما لهم من الخفايا والأسرار)، فإنه جُمِع فيه ما لا بد منه لمن أراد الوقوف على أسرار هؤلاء القوم. وهذا آخر ما وقفت عليه من صور الأشكال الحيوانية وبه ختمنا المرتبة الأولى.

<sup>(</sup> ١٣٤) تبدو هذه الكلمة مُحيَّرة، ولم أجد في ما بين يدي من مراجع ما يلقي الضوء عليها. ويمكن . تقديم الاجتهادات التالية في فهمها :

<sup>(</sup>أ) أن تكون تعبيرًا فارسيًّا مركبًا من «به الصلح وحسن، جميل = بهي) + «أميد» (رجاء، أمل، انتظار = أمد). «به أميد البهوميد) = الرجاء الصالح، الأمل الحسن (= بهي الأمد).

<sup>(</sup>ب) يورد «دوزي» (Supplement... p. 123) كلمة «بهموت» وتجمع على «بهامت» ويترجمها إلى الفرنسية fosse Profonde (حفرة عميقة). وقد يكون للأمر صلة بفكرة «السرب المظلم».

<sup>(</sup>ج) كانت عبادة الحيوان، وبخاصة الثيران والكباش، متأصلة في فارس القديمة، ووادي النيل، وحتى شمال أفريقيا. وقد تكون وبهوميد، هذه على صلة بمادة (بهم) العربية التي جاء فيها: البهيمة = كل ذات أربع قوائم من الدواب. والبهمة: الصغير من أولاد الغنم والمعز والبقر، وقيل: هو بهمة إذا شب. والبهام: أولاد البقر. والبهيم من النعاج: السوداء التي لا بياض فيها. (لسان العرب).

<sup>(</sup>د) من التحريفات التي تلفت النظر أن المصادر العربية تصر على ذكر اسم فيل أبرهة الحبشي في حملته على مكة لهدم الكعبة وأنه كان «محمود». ويقترح د. الوردي في كتابه (حول رموز القرآن الكريم، ص ٨٣ – ٨٤) أن التسمية محرفة عن «ماموت» mammot وهي كلمة روسية تطلق على ضرب من الفيلة الضخمة المنقرضة (في الإنكليزية mammoth).

<sup>(</sup>هـ) في «سفر أيوب» من (العهد القديم) يذكر «بهيموت» (الإصحاح ٤٠ : ١٥): «هو ذا بهيموت الذي صنعته معك. يأكل العشب مثل البقرة. ها هي قوته في متنيه وشدّته في عضل بطنه. يخفض ذَنبه كأرزة. عروق فخذيه مضفورة. عظامه أنابيب نحاس. جرمها حديد ممطول. هو أول أعمال الله الذي صنعه. أعطاه سيفه. لأن الجبال تُخرج له مرعى وجميع وحوش البر تلعب هناك. تحت السدرات يضطجع في ستر القصب والغَمقة. تظلله السدرات بظلها. يحيط به صفصاف السواقي. هو ذا النهر يفيض فلا يفر هو . يطمئن ولو اندفق الأردن في فمه. هل يؤخذ من أمامه؟ هل يثقب أنفه بخزامة؟». =

= وحسب ما جاء في (قاموس الكتاب المقدس) فقد قال البعض إن كلمة «بهيموث» جمع «بهيمة» في العبرانية، وهي تُرجمت في مواطن أخرى وردت فيها (مثلما هو الحال في سفر أيوب، ٣٥: ١١، والمزامير، ٣٧: ٢٧) باعتبارها تعني «وحوش». وزعم آخرون أنها كلمة مصرية قديمة معناها «ثور الماء». وبناء عليه يصح الحكم بأن «بهيموث» هو فرس النهر الموجود قديمًا في أرض مصر، ويوجد الآن في أعالي النيل حيث يقضي معظم نهاره في المياه وبين الأشجار، فإذا جاء الليل خرج إلى الحقول المجاورة في طلب المرعى، فأتلف مزروعاتها وأشجارها لما هو عليه من شدة النهم.

ويضيف (القاموس): ويصدق قول أيوب على هذا الحيوان أكثر مما يصدق على سواه، لأنه عظيم الجسم.

قال: وأما علماء اليهود فيزعمون أن «بهيموث» حيوان كبير الحجم ذو قدرة عظيمة ومنظره هائل، ومن شأنه أنه كان - ولا يزال - يسمُّن منذ ابتداء الخليقة إلى مجيء المسيح، فإذا جاء قُدُم عندها وليمة للمؤمنين.

(و) في المصرية القديمة توجد كلمة وبخ، ويعرفها (معجم بدج، ص ٢٢١) بأنها تعني: ثور أسود الشعر. يُعبد، يمثّل روح ورع، الحيّة، وثور المشرق، وأسد المغرب، في المعتقدات والرموز الدينية المصرية. وثمة كلمة وموت، بمعنى: بحيرة، بركة، ضفة نهر – وهي مؤنث ومو، (=العربية: ماء). ويبدو من هذا أن القول بأن وبهيموث، كلمة مصرية قديمة معناها وثور الماء، تكافئ وبخ + موت، (= بخموت. وبتعاقب الخاء والهاء = بهموت) تحرفت إلى وبهيموث، في العبرانية، وصارت وبهوميد، بعدئذ، كما هي عند ابن وحشية.

من جهة أخرى بحد أن فرس النهر كان أحد المعبودات المقدسة عند قدماء المصريين مجسداً للإله وسث، ويلقب بألقاب مؤنثة أغلبها من مثل: وعنخيت، (الحياتية)، ونفريت، (ألجمالية)، وتاوريت، (المنية)، وخنميت، (الغنمية). كما يعرف بلقب وموت نترو، (أم الأرباب). انظر Budge; The Dwellers on Nile, pp. 150

(ز) في إنجيل يوحنا يوصف المسيح بأنه وحمل الله (الإصحاح: ١، آية: ٢٩) بعد أن وصف بأنه وفي إنجيل يوحنا يوصف المسيح بأنه وحمل الله وكان الكلمة الله (نفسه: ١).

وفي (رؤيا يوحنا اللاهوتي) يتحدث عن الملوك الذين سيحاربون الخروف والخروف يطلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك (الإصحاح: ١٧ ) .

(ح) في الفارسية «بهمان». وهو في ديانة الفرس القديمة ملاك موظف على الضأن والبقر كما هو على الفان والبقر كما هو على القمر والشمس. والاسم مركب من «ب» = عَلَى + «هَمَه» = الكُلّ. فهو يعني: عَلَى الكل، سيد الجميع. (أدي شير؛ الألفاظ... ص ٣٠).

الرتبة الثانية: في ذكر صور الأشكال الدالة على ذوات المفردات النباتية وأنواعها.

اعلم، أيها الحكيم العارف، أن الهرامسة الخاصة لم يُطْلِعوا على أسرارهم غير أبناء جنسهم، خوفًا على أسرارهم؛ لئلا تضيع مع غير أهلها من أولاد السَّفْلة، ولفساد العالم وخرابه، فجعلوا هذه الرموز ستراً على علومهم وكنوزهم وذخائرهم، وما وضعوه من الأشياء المكتومة التي لم يطلع عليها إلا أهلها من أبناء الحكمة، وكانوا مع هذا مذاهب أربعة:

فالأول: منهم يقال لهم: (الهرامسة الهومية) (١٣٥)، وهم أولاد (هرمس الأكبر) الذين لم يتزوجوا بنساء من غير أبناء جنسهم، ولم يختلطوا بغريب ولم يختلط معهم غريب، فما أحد ممن في العالم عرف رموزهم، ولم يطلع عليها سواهم، وهم أصحاب الصحف الإدريسية، والهياكل الروحانية، وبرابي الحكمة، وقد قلُّ نسلهم في زماننا هذا، وانتهوا في بعض الجزاير التي في حدود الصين، وهم على ما كانوا عليه.

<sup>(</sup>١٣٥) يذكر وبريان دكس، في كتابه عن (الفرس القدماء) أن طقوسًا دينية مهمة عرفت في الديانة الآرية القديمة كانت تدعى وهوماء Haoma كرستها الزرادشتية فيما بعد. وطبقًا لما جاء في والأفستاء Avesta – كتاب الزرادشتية المقدس – فإن والهوماء كان اسم نبات يحوي مادة قلوية، مسكرة، كانت غصونه تدق وتخزج باللبن لتغيير طعمها خليطًا يقدم في شعائر العبادة، وقد وردت في ألواح (برسوبوليس) – عاصمة إيران القديمة – أسماء كهنة مهمتهم إعداد والهوماء كما اكتشف عدد من المهاريس والمدقات ربما كانت تستخدم لهذه الغاية. ويبدو أن هذا النبات كان مشيرًا للانفعالات، ولعله ضرب من الحشيش. وقد حاولت الزرادشتية في بداية أمرها إبطال هذه الشريعة، إلى جانب إبطال القرابين الدموية، لكنها أخفقت في هذا الأمر وما لبثت هذه الشريعة أن سيطرت على المجوس وكهنتهم.

وفي ديانة الفرس قبل ظهور زرادشت، وهي قريبة جدًا من الديانة الهندوسية، كانت تسمية «الهوما» تطلق على معبود يرمز إليه بصورة (الشور المقدس). وتروي الأساطير الفارسية المقديمة أن هذا الثور المقدس مات ثم بُعث حيًّا ليقدم دمه للجنس البشري ويكسبه الخلود. كما كانت نفس التسمية تطلق على نبات، قد يكون الراوند الذي ينبت عند سفوح الجبال، يعصر ويستخرج منه شراب مسكر يسمونه: شراب الخلود. وهناك شبه كبير بين مواصفات وأثر «الهوما» الإيرانية القديمة و«السوما» الهندوسية. وعصير «الهوما» =

= (= السوما) الخدركان يُعدُ لأغراض التضحية ويُعبد باعتباره إلهًا، ويطلق عليه في الكتابات الفارسية القديمة ودور أوشا، التي قد تعني ومُبعد الموت، إشارة إلى تأثير هذا الشراب في إبعاد المرض وإطالة الحياة. وجاء في إحدى القصص أن الملاك الذي كان يرعى زرادشت حلُّ في عصير والهوما، وتسرب إلى جسم الكاهن الذي كان يقدم القرابين للآلهة. وتخبر قصة أخرى كيف أن راعيًا اقترن بحسناء، وفي أثناء رعيه ماشيته تراءى له ملاكان نورانيان وقدما له نبتة والهوما، وأمراه بأن يعصرها ويشرب وزوجته عصيرها لأنه يحمل نطفة طفل روحاني، ونفذ الراعي ما أمر به، وحملت الزوجة وولد وزرادشت، نبي وأهورا مزدا، (العربي، الديانات المنقرضة، ص ٢٠٠ ، ٢٠٠).

ويعتبر دادي شير؛ أن دهُوم، الجوس من الألفاظ الفارسية المعربة، فارسيته دهوم، ويورد قول صاحب (البرهان القاطع): الهوم: شجر يشبه الصنوبر، كثير الوجود في بلاد فارس، معقود الساق. ورقه شبيه بورق الياسمين. وكان الجوس في طقوسهم يحسكون بأيديهم قضبانًا منه، ولذا سمى: هوم الجوس (ص١٥٨).

ويمضي دبرياًن دكس، في حديثه قائلا إنه لا تزال توجد بقية أتباع للديانة الزرادشتية في إيران تبلغ نحو عسشرة آلاف نسسمة وهناك نحو مسائة ألف في الهند عمن فرُّوا أمسام الزحف الإسسلامي، ولا يتزاوجون خارج طائفتهم. ومن طقوسهم: احتفالات السنة الجديدة (النيروز)، وحفظ النار الأبدية، واستعمال دالهوماء المقدسة. (ص ١٢٤ و١٣٦ و١٣٦).

ورد في (ملحق دوزي للمعاجم العربية) في مادة دهوم؛ نقلا عن الرحالة The Houame أواسط القرن السابع عشر، أنه رأى في الإسكندرية دهوميًا؛ The Houame ثمن يحيون حياة الأعراب الرُّحُل ويقطنون الخيام مثلهم ولكن لهم شريعة خاصة بهم؛ إذ هم يؤدون طقوسهم وصلواتهم في خيمة مظلمة تمامًا، وبعدها يتسافدون وأول من يقابلهم، بصرف النظر عما إذا كان أبًا أو أمًّا أو أختًا أو أخًا – وهذا أسوأ من ديانة دالآدميين؛ Adamites وكذلك Adamites - نسبة إلى دآدم؛ أبي البشر، طائفة كانت تنادي بالعُري، تشبهًا بآدم، والزواج الختلط. ازدهرت في دبوهيميا، في القرن الخامس عشر، ومن هنا جاءت الصفة دبوهيمي، بمعني المتحلل من الأخلاق والروابط الاجتماعية.

ومع ذلك، يقول الرحالة وثقنوه، فإن هؤلاء القوم يتخفون في المدينة؛ ذلك لأنهم لو عُرِفوا باعتبارهم من «الهوميين» خُرُقُوا أحياء. الثاني: (الهرامسة البيناولوزية)(١٣٦٠)، وهم أولاد أخي هرمس، أعني (إسقليبيا نوس)(١٣٧٠)، تزوجوا وتناسلوا من أصلهم، ولم يشاركوا أهل زمانهم في شيء ما، بل الناس كانت تحتاج لهم في الأمور كلها، وكان الفرق بين (الهومية) وبين هؤلاء...

(١٣٦) لعل المقصود من يسميهم ابن النديم والبولونيساس، حين يقول عن والبقراطيين، (جمع «بقراط» = أبو قراط): ووكان بقراط الثاني أدرك في منتهى سِنّه حرب القوم المعروفين بالبولونيساس، (الفهرمت، ص ٨٠٤).

في تاريخ اليونان كان البيلوبونيسيون يعيشون في شبه جزيرة Peloponnesus في جنوب الأرخبيل، التي تعرف منذ القرون الوسطى باسم (المورة) Morea. وقد عقد حلف بين إسبرطة ودويلات يونانية أخرى أواخر القرن الخامس ق.م. ونشبت حرب بين هذا الحلف والدولة / المدينة (أثينا) استمرت نحو ثلاثين عامًا عرفت بالحرب البيلوبونيسية. (وفي خلط من الروايات والأحداث تربط الأسطورة بين «هرمس» و«بيلوس». وكان الأخيسر ابن «تانتالوس» Tanatalus الذي قتله وقدمه للآلهة طعامًا ليرى هل تفرق بين لحمه ولحم الحيوان.

ورد في (كتاب الشُعرى) المنسوب زيفًا إلى دمانيثو، أن الملك المصري وأرمايوس، Armaeus (المعروف أيضًا (الذي يدعى كذلك دوناس، Donaus فرً من أخيه درمسيس، Ramesses (المعروف أيضًا باسم وأيكبتوس، Argos (وجأ من مصر إلى بلاد اليونان، وامتلك منطقة وأركوس، Argos (وسُمًى أعقابه الدوناويين Donaïdae الذين خَلفهم في الملك البيلوبونسيون (Pelopidae) - وسُمًى أعقابه الدوناويين Pelopidae). وقد لذَّ نسسة إلى Pelops (لاحظ الصلة اللفظيسة بين Armaeus ودهرمس، Pelops). وقد لذَّ لافلاطون في (محاورة أقراطيلوس) أن يشتق اسم دهرمس، من اليونانية Eremneus بعنى: الترجمان. (بدوي؛ الإنسانية والوجودية، ص ١٦٤). (Waddell; p. 243).

(١٣٧) عند الرومان Aesculapius وعند اليونان Asclapieus و دميزه المورة الطب، ورميزه الأفعى، ذو أصل شرقي قديم من طبقة المعبود وشمن، وتقول الأسطورة اليونانية إنه ابن أبولو من المعبودة وتحمل التي خانت زوجها فانتشل أبولو وهرمس الوليد من رحمها وهي في لهب النار التي أحرقاها بها جزاء خيانتها الزوجية. بينما تحكي أساطير أخرى روايات مختلفة عنه. وهو يبدو في الأصل أحد الأبطال، إنسانًا أله فيما بعد. ويربط في العادة بين إله الطب هذا وبين أولاده من مثل Hygieia (التي تجسد الصحة) وPergamene (لينابيع الاستشسفاء). وقد اختلطت في معبده بدلفي الكهانة بالتطبيب، وانتسب إليه أطباء عرفوا باسم عرفوا باسم (Ox. Clas. Dict.). Asclepiadae).

بالقرابين والدخنات في رءوس الأهلة والبروج والفصول والمنازل، ولهم في كل فصل عيد، سبعة أيام، وأما (الهومية) فليس لهم في كلها شيء سوى التوسلات بقراءة الصحف والعبادة والصوم. ولهم عيدٌ في كل ثمانية وعشرين يومًا من ابتداء حلول الشمس برج الحمل إلى تمام الثمانية وعشرين يومًا ، فيقربون فيه القرابين والدخنات وغير ذلك، ويقرون بوحدانية الباري تعالى، وأنه الموجد لكل شيء في الكاثنات تبارك اسمه. وأما هذه الطائفة أيضًا فإنها لم تطلع أحدًا من الأمم على شيء من الأسرار الخفية والذخائر الهرمسية، بل كانوا يتداولونه بينهم جيلا جيلا إلى يومنا هذا. وكانوا إذا وُلد لهم مولود تأخذه أمه وتذهب به إلى كاهن من خُدَّام الهيكل الذي أُعدُّ لامتحان المواليد، فتضع المولود على عتبة الهيكل ولا تتكلم أمه بكلام، فيأتي الكاهن في يده طاسة من الذهب ملآنة ماءً، وهو يقرأ عليه، ومعه ستة آخرون، ويرشه بذلك الماء، فإن تحرك المولود وقلب وجهه لوجه العتبة أخذه الكاهن بيده وأدخله إلى بيت سر داخل الهيكل، ويضعه على تابوت مهيأ لذلك، ويبدأون يقرأون ويهزجون ساعة. ثم يأخذ الكاهن الرئيس منديلا من إبريسم أخضر للأنثى، وأحمر للذكر، فيضعه على وجه المولود، ويدخله في التابوت ويغلقه عليه، ثم يأخذ بيده عصًا مثلثة الرأس من فضة مجوهرة بالأحجار النفيسة، ويأتي أمه وأبوه وأقاربه يقفون بالخضوع والذكر وتلاوة التسابيح صامتين. ثم يضرب الكاهن التابوت بتلك العصا ثلاث مرات،

<sup>=</sup> في ذكر أول من تكلم في الطب عند ابن النديم يأتي وإسقلبيوس الأول، وبينه وبين وجالينوس، خمسة آلاف وخمسمائة وستون سنة (كذا). ثم وإسقلبيوس الثاني، أستاذ بقراط (رأس الأطباء) ووبقراط هو السابع من الثمانية الذين من إسقلبيوس الأول مخترع الطب على الولاء، وجالينوس الثامن، (الفهرست، ص ٣٩٨ - ٠٠٤). في (تاريخ مانيشو) بروايتي وأفريكانوس، وويوسبيوس، يورد الفرعون وزوسر، (من الأسرة الثالثة) باعتباره يمثل وأسكولابيوس، اليوناني عند المصريين، لمهارته في الطب. أما رواية وسنكلوس، فتقول إن وأمحتب، عاش في عهد وزوسر، وبسبب مهارته الطبية اكتسب سمعة وأسكولابيوس، بين المصريين، وكان مبتدع البناء بالحجارة المنحوتة، كما اعتنى بالكتابة.

ومن المعروف أن بطليموس (فيلادلفوس) الذي عاصره (مانيثو) بنى معبدًا لأمحتب هذا، وقد صار مؤلهًا، في جزيرة فيلة. (45 - 41 -45).

وينادي: «باسم الرب إلهك الذي كونك وأنشأك بحكمته، انطق بسر طباعك الروحانية عن جميع حوادث حياتك، آمين آمين. إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين». ثم يسجد الجميع سبع سجدات، ويرفعون رؤوسهم، فينطق المولود بالسلام والبركة، فيرد الرئيس عليه بالجواب، ثم يسأله: «ما اسمك؟ وما قربانك؟ وأي شيء تريد لقيام أودك وتدبير معيشتك؟ وأي ساعة حللت بهذه البنية الشريفة، والصورة الكريمة؟ وهل أنت مقيم كأقرانك أم ضيف راحل؟ أسألك بحق الله الحي القيوم الأبدي الأزلي، الذي له ما يُرى وما لا يُرى، رب الأرضين والسماوات العُلى، أن تجيبنا وتعاهدنا على ميثاقنا وأيماننا، إن بقيت في عالم الكون والفساد، ألا تظهر أسرارنا لغير جنسنا».

فيجيبه المولود باسمه الحقيقي الذي سُطِّر له في لوح الأزل من المبدأ الأول، وهل هو من أرباب الحكمة والعلوم، أو ممن اختار من الصنائع والحرف والفنون، أو كأحد منهم؟ فينطق لهم بجميع ما أرادوا وطلبوا، وهم يسمعونه في الجواب، ويثبته عنده الكاهن منقوشًا في لوح من حجر الكدان، ويعلقه في الهيكل، ثم يدعو له، ويفتح باب التابوت ويهزجون له بدخنته، ويذبحون له قربانه إن كان طيراً أو حيوانًا، ويحرقون دمه ويطهرون الجسد، ثم يلفونه في إزار أبيض لطيف، مائة وعشرين راقًا (١٣٨٠) للذكر، وستين راقًا للأنثى، ويجعلونه في إناء فخار، ويضعونه في بئر القربان. ولهم في هذا أمور تدل على أسرار خفية لم يدركها أحد سواهم. وهذا التابوت كالصندوق الصغير على قدر المولود، من خشب الزيتون مرصع بالذهب والجواهر. وإذا لم يظهر من المولود على قدر المولود، من خشب الزيتون مرصع بالذهب والجواهر. وإذا لم يظهر من المولود مذا السر العظيم، لم يدخلوه ولم يقبلوه، ويقولون: هذا لا يؤتمن على أسرارنا وخفايا أمورنا. وربما يخرجونه من بين أظهرهم، ويقولون: إن هذا المولود مشترك فيه أو مولود أمورنا. وربما يخرجونه من بين أظهرهم، ويقولون: إن هذا المولود مشترك فيه أو مولود أوزا كبر المولود وأراد الخروج من ملتهم فإنه يموت إلى ثلاثة أيام (١٣٩٠).

<sup>(</sup>١٣٨) الراق: الطبقة. جمعها: راقات = طبقات.

<sup>(</sup> ١٣٩ ) في وصفه لمذاهب الحرنانية الكلدانيين المعروفين بالصابئة أو الصابئين يقول ابن النديم:

ووقع إليَّ جزء قد نقله بعض النقلة من كتبهم، ويحتوي على أسرارهم الخمسة. فأما أول السر الأول فسقط منه ورقة، وآخر كلمات فيه هذه الكلمات بلفظ الناقل: كالخروف في القطيع والعجل في البقر. وكحداثة الرجال المعزمين الرعفانين الأقربائين المرسلين إلى بيت البغداريين. ربنا القاهر ونحن نسره. =

= وأول السر الثاني، وهو سر الأبالسة والأوثان، فمن كلامهم يقول الكاهن لأحد الغلمان: اليس الذي أعطيتني قد أعطيته؟ وما سلمت إلي منه قد سلمته؟ فيجيب فيقول: للكلاب والغربان والنمل. فيجيب قائلا له: وما الذي يجب علينا للكلاب والغربان والنمل؟ فيجيب قائلا: يا كمراه! إنهم إخواننا، والرب القاهر، ونحن نسره.

وآخر السر الثاني أيضًا، كالخراف في الغنم والعجاجيل في البقر، ومثل حداثة الرجال الرعن الأفراريين الداخلين في بيت البوغداريين، بيت القاهر، ونحن نسره،

وأول السر الثالث: ويقول أيضًا: أنتم بنو البوغداريين، أي القول والنظر، فيجيب من اتفق ويقول من خلفه: نحن ناصتون!

وآخر السر الثالث: وقد يتظهر مثل الخراف والغنم والعجاجيل في قطيع البقر، ومثل حداثة الرجال يترددون إلى بيت البوغداريين، ربنا القاهر، ونحن نسره.

وأول السر الرابع: يقول الكاهن من بعد ذلك: يا بني البوغداريين! كونوا سامعين! فيجيب من خلفه من اتفق قائلا: نحن ناصتون! فينادي: كونوا ناصتين! فيجيبون قائلين: نحن سامعون!

وآخر السر الرابع: المترددين إلى بيت البغداريين، ربنا القاهر، ونحن نسره،

وأول السر الخامس، يقول الكاهن: يا بني البوغداريين! كونوا سامعين! فيجيبون قائلين: نحن راضيون. فيقول: كونوا ناصتين! فيجيبون أيضًا قائلين: نحن سامعون! فيبتدئ قائلا: واي! فإنى قائل ما أعلم، وما أقصر عنه.

وآخر السر الخامس: المتوجهين إلى بيت البوغداريين، ربنا القاهر، ونحن نسره.

ويعلق ابن النديم: وقال محمد بن إسحاق (يعني نفسه): الناقل لهذه الأسرار الخمسة كان عفطيًا غير فصيح بالعربية، أو أراد [من] نقلها على هذا التقبيح والرداءة الصدق عنهم والتحري لألفاظهم، فتركها على حالها في بُعد الائتلاف وتقطع الكلام، (الفهرست، ص ٤٥٤ - ٤٥٤). قارن ما يورده ابن النديم من ووصف مذاهب الحرنانية الكلدانيين المعروفين بالصابئة ومذاهب الثنوية الكلدانيين، في (الفن الأول من المقالة السابعة) من كتاب (الفهرست، ص ٤٤٢ - ١٥٤) حيث يفصل طقوسهم وعباداتهم ومعتقداتهم .. إلخ. وهو ينقل من خط أحمد بن الخطيب في أمرهم حكاية عن الكندي. فقد ذكر أن من أوائلهم المشهورين: أغاثاذيمون وهرمس، وبعضهم يذكر سولون جد أفلاطون الفيلسوف لأمه، وأنهم يذبحون للكواكب ويقول بعضهم إنه إذا قرب باسم الباري كانت دلالة القربان رديئة، والذي يذبح للقربان الذكور من البقر والضأن والمعز، وللقرابين أوقات معينة. وأورد ابن النديم نقلا عن أبي يوسف إيشع القطيعي النصراني في كتابه في (الكشف عن مذاهب الحرنانيين المعروفين في عصرنا بالصابئة): =

ولهم أيضًا سر آخر من أعظم أسرارهم؛ فإذا كان يوم عيدهم يأخذون سبعة ثيران، وسبعة حملان، ويطعمونها النبات المعروف بـ (حشيشة الزهرة) و (تاج الملوك) ويسمونه بلسانهم (شيكرك) (١٤٠٠)، فيعلفونها بها سبعة أيام، ويسقونها من الماء

= اقال الرجل المقدم ذكره بأن رأس إنسان صورته عطاردية، على ما يعتقدونه في صور الكواكب، يؤخذ ذلك الإنسان إذا وجد على الصورة التي يزعمون أنها عطاردية بحيلة وغيلة في في في الزيت والبورق مدة طويلة حتى تسترخي مفاصله، ويفعل به أشياء كثيرة منها: يقعد في الزيت والبورق مدة طويلة حتى تسترخي مفاصله، وتصير في حال إذا جذب رأسه انجذب من غير ذبح فيما أرى، ولذلك يقال: فلان في الزيت مثل قديم. هذا إذا كان في شدة. يفعلون ذلك في كل سنة إذا كان عطارد في شرفه. ويزعمون أن نفس ذلك الإنسان تتردد من عطارد إلى هذا الرأس، وينطق على لسانه، ويخبر بما يحدث، ويجبب عما يسأل عنه؛ لأنهم زعموا أن طبيعة الإنسان أليق وأشبه بطبيعة عطارد من سائر الحيوان، وأقرب إليه بالنطق والتمييز، وغير ذلك مما يعتقدونه فيه. فتعظيمهم لهذا الرأس وحيلتهم فيه وما يعملونه قبل أخذه عن الجثة، وبعد ذلك، وما يتخذونه من جثته أيضًا بعد النيرنجات ورُقًى وعقد وصور وتعليقات من أعضاء حيوان مختلفة الأجناس، مثل خنزير وحمار وغراب وغير ذلك، وتدخينات وتماثيل حيوانات تنقش على فصوص الخواتيم، تصلح بزعمهم لفنون، وشاهدت أكثرها منقوشًا على فصوص خواتيمهم إلى هذه الغاية، وسألتهم بناها فزعموا أنهم يصيبونها في قبور موتاهم القديمة يتبركون بها، (٤٤٦ – ٤٤٧).

( ۱٤٠) قارن نبات والشيكوريا». من اللاتينية Cic(h)orea (الفرنسية القديمة cichoree والحديثة cichoree والحديثة د. chicore و succory) عن اليونانية kikhorion . نبات ذو زهر أزرق، تتوكل أوراقه وجذوره، وتستعمل مع القهوة أو بديلا عنها.

ولم أعثر على ذكر للشيكوريا في (معجم المصطلحات العلمية والفنية) ولا في (المصطلح الأعجمي) أو في (ملحق دوزي على المعاجم العربية).

وقد يكون هو ذاته والشوكران، وهو نبات مخدر يؤدي إلى الموت إذا أكثر من تناوله. وقد لله فلا الفيلسوف سقراط أن يتجرع نقيعه سمًّا ليموت به. وهو في اليونانية kikhoreia على صلة بالمصرية القديمة kiki و cici حسب معجم اللاتينية الاشتقاقي. وفي اللاتينية - cici وعلى صلة بالسنسكريتية cacurah و cicurah و cicurah (= مخدر) - على صلة بالسنسكريتية الاتنات الدلالة (قارن وشيكرك). ومن هنا جاء اسم العلم وشييشرون، (ينطق كذلك بذات الدلالة (قارن وشيكرك). ومن هنا جاء اسم العلم وشييشرون، (ينطق كذلك وكيكرون،) (Ciciron و Cicurinus) (اليونانية Ernout et). (kikhorinos)

الطهور. هذا فإذا كان يوم الأسبوع يكللون تيجانهم بالذهب وأنواع الجواهر، ويجعلونها مربوطة بسلاسل الذهب، ويبدأ الكهنة يصلون ويسبحون ويقرأون في الهيكل الكبير الجامع، والناس في مراتبهم ساجدون لله خاشعين. ثم يتقدم رئيس المذبح للقرابين، ويشير بالعصا المثلثة للثيران والحملان، فتتحلل قيودها من غير فعل فاعل، وتتقدم للذبح، وتحد أعناقها بإرادتها، فيذبحها الرئيس، ويأخذ الرؤوس يجعلها على تابوت السر، ويقربون الأجسام محرقة بأنواع الطيب، كالعود والعنبر والمسك والكافور واللبان والاصطراك، ويقومون للصلاة الكبرى، وقد لبس كل ذي زي زيه، وهم يقرأون الصحف. ثم يخرون ساجدين ساعة، ويرفعون رؤوسهم، فحينئذ يبتدئ أول رأس من الحيوانات المذبوحة يتكلم بجميع الحوادث التي تقع في ذلك، ثم الثاني، ثم الثانث، هكذا حتى يتموا، فيثبت الكاهن جميع ما يسمعه، ويستعدون لوقوعها.

وهكذا لهم أمور لا يعرف حقيقتها غيرهم، وكل هذه الأشياء تدل على شدة كتمانهم لخفايا أسرارهم، ويقولون: هكذا أمرنا أبونا آدم وشيث وهرمس، أي إدريس المثلث بالنعمة (١٤١)، عليهم السلام، ولهم أمور أخرى لا يسع كتابنا هذا ذكرها لئلا نخرج عن مقصودنا.

وأما الطائفة الثالثة وهم (الإشراقيون) (۱۴۲)، أولاد أخت (هرمس المثلث) المسمى باللغة اليونانية (طريسيجيسطموس ثووسليوس) (۱۴۳)، فاختلطت أنسابهم ببعض الأغراب؛ فعرف بعض الناس اصطلاحاتهم، وفَكُ رموزهم. وصل إلينا جملة من علومهم وفضائلهم وغيرها.

<sup>(</sup> ١ \$ ١ ) كذا. ولعل والنعمة، تصحيف والعظمة،.

<sup>(</sup> ١٤٢ ) نسبة إلى الإشراق الذي هو ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضانها بالإشراقات على النفوس عند تجردها. والمعرفة الإشراقية تقوم على الحدس الذي يربط الذات العارفة بالجواهر النورانية وتسمى بالعلم الحضوري، أي حصول العلم بالشيء بدون حصول صورته في الذهن (المعجم الفلسفي).

<sup>(</sup>١٤٣) هكذا. والأصوب: (تريسميجستوس ثيوسيوس) Trismegistus Theoseus. أي: المثلث العظمة الرباني، أو: الإلهي، المقدس.

وأما الطائفة الرابعة فهم (المشاءون) (١٤٤٠) الذين هم أولاد الأغراب الختلطين بنسل الهرامسة، وهم الذين ابتدأوا بعبادة أصنام الصور النجومية، وتركوا عبادة إله الإلهية، جلّ جلاله، ولا إله غيره. ومن هنا تفرقوا. فالذي وصل إلينا من هاتين الطائفتين، أي (الإشراقية) و(المشائية)، فافهم ما يرد إليك من الأسرار وكنوز الذخائر القديمة الهرمسية، التي لم يسمع بمثلها، وما أحد يسمح بكشفها، وما حصلت هذه الأشياء إلا بكد، ومال عظيم، وزمان طويل، وأسفار مديدة. فعليك – أيها الواصل إلى هذه الكنوز – بحفظها وكتمها وصونها بغاية الجهد والإخفاء، ولا توقف عليها إلا الحكماء العارفين، والعلماء الواصلين. وقد حان لنا أن نشرع في المقصود الذي وعدنا بذكره في هذه المرتبة إن شاء الله تعالى.

في ذكر الأشكال النباتية. . فافهم!

<sup>(124)</sup> ينسب ابن سينا في (النجاة) ما يدعوه والحكمة المشائية، إلى أرسطو الذي يلقبه في (الإشارات) بلقب وصاحب المشائين، وفي تاريخ الفلسفة اليونانية يعرف المشاؤون بأنهم أتباع أرسطو، لقبوا بذلك – كما يقال – لأنهم كانوا يتدارسون المشكلات الفلسفية وهم يتمشون في واللوكيون، (المدرسة) التي أنشأها أستاذهم.





تمت الأشكال النباتية التي اطلعنا عليها في كتب القوم، وقد آن لنا أن نذكر الأشكال المعدنية إن شاء الله تعالى، وهذه الأشكال كلها مضبوطة محررة كما رأيناه.

المرتبة الثالثة؛ في ذكر صور الأشكال المعدنية التي اصطلح عليها الهرامسة الإشراقية والمشائية، وقد ذكرها (دوشام) الكاهن في كتابه الذي وضعه في خواص النبات والأحجار المعدنية، وجعله خاصًا مكتوبًا بهذا القلم، فاعلم ذلك واكتمه فإنه من الأسرار المخزونة:

### في صور الأشكال المعدنية







تمت الأشكال الهرمسية التي وجدناها واطلعنا عليها، والتي لم تُعرف حقيقتها ما ذكرناها، وربما يجعلون للشكل الواحد معنيين أو ثلاثة فأكثر بحسب الاصطلاح؛ لأن كل طائفة منهم لها علامة في كل شيء وبها تميزوا عن غير أبناء جنسهم، فلا يختلط معهم غيرهم، والله الموفق إلى الخير. تسمَّ.

### الخانمة الفريدة

### في ذكر أقلام ادّعت طائضة، من قوم النبط والكلدانيين والصابئة، أنها كانت تستعمل قبل الطوفان

فأولها (قلم شيشيم)(١٤٠) الذي كتب به الصحف على طين الحكمة، وأحرقه بالنار فصار فخارًا وهو هذا القلم المبارك كما تراه، وصفته:

وهذا أيضًا قلم قديم تزعم فراعنة مصر أنه كان يستعمل قبل الطوفان، وكانوا يتبركون به، ويكتبون بهذا القلم كتب دعواتهم التي يقرأونها في هياكلهم قدام أصنامهم، وقد رأيت بأرض الصعيد نواويس وبرابي وأحجارًا مرقومة بهذا القلم، فيحتمل أن يكون ذلك صحيحًا كما ذكروه، وتبعت في ذلك رأي النبط والكلدانيين، وهذه صفة حروفه:

<sup>=</sup> العالى،، أو عن ملك بريطانيا (قصر بكنغهام) ورئيس فرنسا (قصر الإليزيه).. إلخ. و«شيشم» من الألقاب المقدسة عند الكنعانيين، ومنه اشتق اسم المعبود «أشمن» (أشمون) الذي كان في الأصل بعل، أي رب، مدينة صيدا وسيدها، وقد قرنه اليونان بمعبودهم «أسكلبيوس» الذي يشرف على الشفاء، ومن ثم فهو في نظرهم إله الطب – كما يرى «ليدبارسكي» Lidbarski في (Encyclopaedia of Religion & Ethics, IX, 892) – نقلا عن د. محمد بيومي مهران؛ المغرب القديم، دار المعرفة الجامعية، • ١٩٩٩، ص ٢١٣ – ٢١٤.

لكن ابن وحشية لا يلبث أن يورد (قلم شيشيم) بعد قليل وهو القلم «الذي تعلمه بالوحي من الله تعالى، مما يشير إلى أن المقصود به شيشيم، اسم شخص، تمامًا كما هو الحال هنا، وهو «الذي كَتَبَ به الصحف على طين الحكمة، وأحرقه [يعني الطين] فصار فخًارًا».

في المصرية القديمة نجد وشسم؛ = الطين المستعمل في صنعة الفخار (بدج؛ المعجم، ص ٧٥٣) وتبدو الميم مزيدة على الجذر (شس) وتنقلب الشين المعجمة والسين المهملة مكانيًا =

وأما الأقلام التي اشتهرت بين الأم الماضية، القديمة والحادثة، باتفاق آرائهم جميعًا، فإن الأقلام كانت ثلاثة أقلام، وهي: القلم السرياني القديم، المعبَّر عنه بالقلم الأول الإلهي الذي علمه الله تعالى لأبينا آدم، عليه ، ثم بعده: القلم السمائي، الذي نزلت به صحف شيت عليه ، ثم بعده: قلم إدريس (١٤٦)، الذي نزل به جبرائيل عليه ، وهذا رأي

في الأكادية تقابلنا بشيئين معجمتين: وشَشُء = يقرأ (معجم دويرء). واسم الفاعل: وشَشُم، (=القارئ) بالتمييم الذي يكافئ التنوين في السبئية عند التعريف، وكان الأمر كذلك في العربية المُضرية في رأي بعض الباحثين قبل تطور التعريف في الأخيرة إلى استعمال دال، سابقة بدلا من التنوين لاحقًا.

ووإدريس، العربي الإسلامي. ويقول د. عبدالرحمن بدوي في الفصلة التي عقدها عن (صورة هرمس، اليوناني، ووأخنوخ، التوراتي، ووإدريس، العربي الإسلامي. ويقول د. عبدالرحمن بدوي في الفصلة التي عقدها عن (صورة هرمس في الفكر العربي، ص ١٦٥): ووالنبي الذي وجد في الفكرون العرب ما يشبه هرمس هو إدريس. وهو، كما ورد في القرآن، لا يصور إلا بما صُور به في التوراة من أنه كان ورعًا صاحًا وأن الله رفعه إليه وأنه كان صابرًا: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا ( وَ وَرَفَشَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ (مريم: ٥٧). هابرًا: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا ( وَ وَرَفَشَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ (مريم: ٥٧). الصورة القرآنية صورة أخرى في قصص الأنبياء لدى المؤرخين، فيذكر أن إدريس كان وأول من خط بالقلم، وأول من خاط الثياب ولبس الخيط، وأول من نظر في علم النجوم والحساب، كما يقول الثعلبي في (عرائس الجالس). والقفطي في (إخبار العلماء بأخبار الحكماء) يفيض في يقول الثعلبي وهو يتحدث عن إدريس على أنه هرمس فقال دوأقام إدريس ومن معه بمصر يدعو هذا المعنى وهو يتحدث عن إدريس على أنه هرمس فقال دوأقام إدريس ومن معه بمصر يدعو الخلائق إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الله عز وجل. وهو أول من استخرج الحكمة وعلم النجوم، فإن الله عز وجل أفهمه سر الفلك وتركيبه ونقطة اجتماع الكواكب فيه، وأفهمه عدد السنين والحساب،

ويروي وهب بن منبه في كتابه (التيجان) أن وأخنوخ، اسمه في التوراة عبراني وتفسيره بالعربي وإدريس،، وهو إدريس [النبي] عليه . ثم يقول: وأخنوخ اسمه سرياني، وأنزل في التوراة أنه حي إلى موت جمسيع الخلق وموت الملائكة، فيذوق الموت حتمًا مقضيًا. وإنه =

<sup>=</sup> فنجد دسشأي؛ عالم. دسشوي؛ = حكيم. دسشو؛ = اسم رب المعرفة والكتابة والأدب. (ص ٦٩٨). وتزاد الميم فنجد: دسشم؛ = قائد، حاكم، موجه، مدير (ص ٦٩٩).

= عاش ثلاثمائة وخمسة وستين سنة ثم رفعه الله إلى السماء السابعة، فهو مع الملائكة. وقال الله: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۞ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ . وقال بعض أهل العلم :ورفعناه مكانًا عليًّا أي أنه رفعه في النسب مكانًا عليًّا، أن ليس بعد آدم وشيث نبي غيره (كذا) والله أعلم.

قال وهب: إدريس النبي أول من كتب بيده من أهل الدنيا، أنزل عليه الكتاب السرياني وعلّمه إياه جبريل. فأول ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ في صحيفة، وبعده في الصحفية مكتوب ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو ﴾ إلى آخر الآية. ثم أنزل عليه (أبجد) إلى آخرها، فكتب وقرأ. (ص ٢٩ – ٣٠).

ويضيف د. بدوي متسائلا: لماذا لم يختر إلا إدريس، للمطابقة بينه وبين هرمس اليوناني. مع أنه كما صوره القرآن لا يطابقه ؟ ويفترض أسبابًا اشتقاقية تعسفية مثل ما ورد في (عرائس المجالس) للثعلبي من أن إدريس وسمي إدريس لكثرة درسه الكتب وصحف آدم وشيث، أعني من هذا أن المؤرخين وجدوا أن اسم وإدريس، هو أقرب الأسماء - لغويًّا واشتقاقيًّا - إلى أن يتخذ للدلالة على من عني بالكتابة والدرس والصحف واللغة، وهو وهرمس، وعلى كل حال فإن الأمر في إدريس نفسه مختلف فيه أشد الاختلاف. فالمستشرق ونيلدكه، قال إنه من المحتمل أن يكون وأندريه، وقد ردًّ عليه المستشرق وهرتمن، قائلا إن وأندريه، هذا الذي رُفع مكانًا عليًا ما هو إلا طباخ الإسكندر، وهو الطباخ الذي ظفر بالخلود! (انتهى كلام بدوي).

والسؤال الذي نطرحه نحن: ما دام المؤرخون العرب طابقوا ما بين وهرمس، اليوناني ووإدريس، القرآني في الصورة فلم لا ينبش اسم وإدريس، من الصفة التي أطلقت على وهرمس، وهي والمثلث بالعظمة، Trismegistes. وهذه صفة مكونة من مقطعين: tris = ثلاثي، مثلث + megistes = عظمة. وكثيراً ما يكتفى في المصادر العربية بالمقطع الأول فيسمى هرمس والمثلث، وهو يقابل اليونانية Tris (تريس) التي صارت في العربية وإدريس، بإبدال التاء دالا وإسباقها بالألف المهموزة الحركة كسراً، حتى لا يبدأ بساكن كما هي القاعدة في العسربية (قارن مشلا كتابة اسم مدينة وطرابلس، في بعض المراجع العسربية في القسدية :أطرابلس - وهي في اللاتينية Tripolis. وكذلك اسم وأفلاطون، وأصله في اليونانية Platon. إلخ).

هذا التفسير لاسم وإدريس، نقول به ولا ندري إن كنا نؤيد به من سبق وذهب هذا المذهب، أم نجد من يعاضدنا فيه ممن حق.. والله أعلم!

الجمهور المتفق عليه من سائر الملوك والأديان، والدليل على صحة ذلك ما ذكره (خنوخا) في «الأسفار» التي ذكرها(١٤٧)، وحقق هذا الكلام أيضًا (أغاديمون) بقوله في (سفر الحقايا): «مما يجب على أصحاب النواميس الإلهية أن يثبتوا أسرارهم بهذه الأقلام الثلاثة». فاستدللنا بقول هذا الفاضل على صحة هذا الكلام، ورسمنا شكل الأقلام على رأيه واعتماده، فافهم ترشد إلى الصواب.

صفة القلم السرياني على رأي القدماء من الحكماء على هذا الوضع والشكل، كما ترى.

غير القانونية في التراث العبراني، وأيضًا ونسخة أخنوخ وباعتباره سفرًا من الأسفار غير القانونية في التراث العبراني، وأيضًا ونسخة أخنوخ الحبشية كما يسمى وأخنوخ الأولى، والكتاب عبارة عن مجموعة من الأسفار اليهودية كتبت أصلا باللغة الآرامية على وجد الترجيح. وقد فقد الأصل الآرامي، ولكن وجدت أجزاء من هذا الكتاب في اللغة الإونانية، كما توجد نسخة حبشية ترجمت عن اليونانية التي كانت مترجمة بدورها عن الأصل الآرامي الذي يرجع أنه كتب ما بين سنوات ٣٦٠ و ٨٠ ق.م. والكتاب مليء بأخبار الرؤى عن المسيح المنتظر والدينونة الأخيرة وملكوت الجد. ويوجد لبعض الأقوال الخاصة بأواخر الأيام في (العهد الجديد) ما يقابلها في سفر أخنوخ، وقد اقتبس بعض الآباء في العصور النصرانية الأولى بعض أقوال هذا السفر، لكن قادة النصارى فيما بعد أنكروا هذا الكتاب ورفضوه، ولم يعتبر اليهود أو النصارى هذا الكتاب من ضمن الأسفار القانونية، الكتاب وروضوه، ولم يعتبر اليهاو أهذا الكتاب تختلف في محتوياتها عن النسخة الحبشية، وتسمى وأخنوخ الثاني، أو وكتاب أسرار أخنوخ، كتبت أصلا باليونانية في مدينة الإسكندرية في النصف الأول من القرن الأول المياكية لهذا الكتاب تختلف اليوناني بينما بقيت الترجمة =

اعلم أن هذا الوضع على الرسم القديم، وأما في زماننا هذا فقد وضعوه على صورة أخرى يخالفها في بعض أشكال الحروف كما ترى، وهذه صفته (١٤٨).

= السلافية، وهي تحتوي على رحلة أخنوخ في السماوات السبع، وما أوحي إليه فيها، كما تحتوي على تحذيرات أخنوخ لأبنائه. (المصدر نفسه، ص ٣٧ - ٣٣).

وينطبق هذا على وخنوخا ، كما يورده ابن وحشية ، ونحن نعرف أن اسم وأخنوخ ، جاء في الترجمة العربية للتوراة في صورة وحنوك ، كما يفسر الصيغة التي جاءت عند ابن وحشية (خنوخا) . وقد خُلط عند الكُتُّاب الإسلاميين ما بين وإدريس ، ووأخنوخ ، الوارد ذكره في (سفر التكوين ، الإصحاح : ٥) بسبب جملة تقول : ووسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه ، وقورنت بما قيل عن وإدريس ، في القرآن الكريم : ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ – باعتبار أن الاثنين لم يوتا كبقية البشر بل رُفعا بأمر من الله .

لكن من الواضح أن ابن وحشية فرُق ما بين «إدريس» الذي جاء قلمه بعد قلم «شيث» وبين «أخنوخ» (خنوخا) الذي استشهد به، ثما يشير إلى إمكانية اطلاعه على (كتاب أخنوخ) بطريقة أو أخرى أو معرفته بوجوده على الأقل من مصدر من المصادر التي ذكرته.

(١٤٨) يبين هذان النمطان للقلم السرياني عن معرفة ابن وحشية لهذا القلم معرفة تامة، سواء في شكله القديم أو في شكله الذي عاصره، وبمقارنة سريعة يمكننا ملاحظة الشبه الكبير بين الشكلين مع اختلافات قليلة في الرسم هما هو متوقع في أثناء تطور هذا القلم. وللقارئ أن يقارن كذلك بين ما رسمه ابن وحشية وبين صورتين حديثين للقلم السرياني، إحداهما مأخوذة عن «بدج» (W. Budge; وسمه ابن وحشية وبين صورتين حديثين للقلم السرياني، إحداهما مأخوذة عن «بدج» (Egyptian Hieroglyphic Dictionary) ويلاحظ الفروق الدقيقة بينهما (لاحظ أن رسم حرف العين في النمط الثاني عند ابن وحشية ساقط). ولكي يُرى مزيد من الفروق في تطور القلم السرياني (الآرامي) قارن شكل حروفه في نقش يرجع إلى القرن الخامس ق.م. عثر عليه في وادي الحمامات في مصر مرتب ترتيبًا أبجديًا (نقلا عن رمزي بعلبكي؛ الكتابة العربية والسامية، ص ٢٨٤) وكذلك أشكال هذه الحروف في القرن السادس والقرن الثامن الميلاديين (نفس المصدر، ص ٢٨٤).

فهذا هو القلم الذي كتب على عهد آدم ﷺ، وأما من قال إنه خلاف هذا. فهو زور وبهتان وتزييف، والله أعلم بالصواب.

صفة قلم (شيشيم)(١٤٩) الذي تعلمه بالوحي من الله تعالى، وهو أيضًا مختلف فيه

<sup>( 1 £ 9 )</sup> انظر (الخاتمة الفريدة) في ما سبق. على أن الضمير في عبارة والذي تعلمه بالوحي، قد يوحي بأن وشيشيم، اسم علم، اللهم إلا إذا افترضنا حذف اسم العلم الذي يعود إليه ضمير المفرد الغائب في وتعلمه، أو سقوطه في الأصل أو في النسخة.

على أربع روايات، فالأول منها على رأي الهرامسة، والثاني على رأي النبط، والثالث على رأي النبط، والثالث على رأي الكلدانية.

وهؤلاء هم الأمم القديمة التي أخذت عنهم سائر الأمم الحادثة بعدهم إلى يومنا هذا، وهذه صفته على رأي الهرامسة (١٥٠).

( • • ١ ) هذه أربعة أقلام يدعى كلٌ منها قلم «شيشيم» الذي كان «قبل الطوفان»، أولها على رأي الهرامسة، وثانيها على رأي النبط، وثالثها على رأي الصابئة، ورابعها على رأي الكلدانية.

والذي يهمنا هنا القلم الأول (قلم الهرامسة) وهو الذي يمثل بحق الرموز الهيروغليفية المصرية سواء كانت رموزًا هجائية، أعني (حروفًا)، أو تصويرية مقطعية، أو تصويرية كاملة (Ideograms, Logograms) عما سيتضح بعدُ. وقبل بدء مناقشة الأمر نورد الملاحظات التالية عما بين أيدينا:

أ - يذكر ابن وحشية أن عدد هذه والحروف؛ ثمانية وثلاثون حرفًا. وقد سقط من كيفية قراءتها وحسب لسانهم؛ اسم حرف النون الموجود رمزه في أقصى يسار السطر الثاني، إما من الأصل أو من نشرة (همر) التي نستند إليها. ومن جهة أخرى نلاحظ في قائمة تسميات هذه (الحروف) اسم وظيمب؛ لحرف (الظاء الزايية) - أي والمشالة؛ - التي تذكر في بداية السطر الأخير، غير أن رمزها ساقط كذلك، عوضناه بعلامة [؟] وهو موجود في مخطوطة باريس (انظر الملحق).

ب - نلاحظ أن (الحروف) العشرة الأخيرة يعدها ابن وحشية وحروفًا لا توجد في اللسان العسربي والعجمي إلا أن يكون علمًا بلسانهم واصطلاحهم، هي: ج، قاف مائلة، نون مدغومة، ب، كاف مائلة، ظاء زايية، هاء همزية، جيم مدغومة، جز مع الزاي مدغوم، زاي عجمية. وتسمياتها على التوالي: جل، قم، نيئم، بب، كأل، ظيمب، هاءم، جيلت، جزز، زايغ.

وإذا كان من الصواب القول بأن هذه الحروف لا توجد في (اللسان العربي) فإن هذا لا يعني انعدامها في (اللسان العجمي) ويمكننا مقابلة الحرف (ج) بما في الفارسية (چ). ولعل المقصود به (القاف المائلة) القاف المعقودة. أما (النون المدغومة) فتشبه ما في الإسبانية M. وحرف (پ) موجود في الفارسية وهو في اللاتينية، وما انبثق عنها من لغات، حرف (٩) ويسمى والباء المهموسة، كما أنه موجود في الأكادية والمصرية القديمة. وقد يكون المعني بولكاف المائلة) كاف الكشكشة. وتبدو (الظاء الزايية) وكأنها نطق الأعاجم لحرف الظاء العربي، وتشبه (الهاء الهمزية) كونها الهاء التي تنطق همزة ثقيلة في اليونانية (في مشل =

= Hermes = Ermes) ولا يفهم وصف (الجيم المدغومة) إلا أن نقارنها بنطق الجيم في لهجة عرب الخليج نطقًا يجعلها أقرب إلى الياء، أو الألمان لحرف (J). أما (جز) ولعل المقصود به الجيم مدغومًا مع الزاي، وهو نطق أهل طرابلس لحرف الجيم. وأخيرًا، هناك (الزاي العجمية) وتشبه الزاي الأمازيغية التي تنطق قريبة من الصاد ويرمز إليها بالحرف (ĵ) وعند ابن خلدون تكتب صادًا داخلها زاي.

ج- لا نعلم مدى صحة تسميات هذه (الحروف) من عدمها؛ إذ لا توجد في أي مصدر آخر، فيما نعلم. ولكن الجدير بالملاحظة أن هذه هي المرة الوحيدة التي جاء فيها ابن وحشية بأسماء حروف أي قلم من الأقلام. كما نلاحظ كذلك أن كل اسم حرف من هذه الأسماء يبدأ بالمقطع الذي هو نطقه (أ: أيهوم. ي: يووق. ق: قاا. غ: غيوا. ب: بيدم. ولخ). وهذا هو الحال في تسمية الحروف في مختلف اللغات.

د - يقرر ابن وحشية نفسه أن ترتيب هذه (الحروف) وبخلاف قاعدة (أبجد) وغيرها [يعني: ألف باء تاء] بل مرتبتهم على حسب نطق لسانهم على هيئة ما وضعوه، وهذه ملاحظة مهمة تتفق مع ما نعرفه من أن ترتيب الحروف السنسكريتية (الهندية) يخالف الترتيب الأبجدي والألفسائي، وكذلك الحال في ما اتفق عليه في الرموز (الحروف) الهير وغليفية المصرية.

ولعل هذه الملاحظة التي أوردها ابن وحشية تشير إلى أنه كان ينقل عن مصدر آخر لم يذكره في حينه، وإن كان قد ذكر في ديباجة (الباب الثامن) عند حديثه عن (أقلام الهرامسة) أنهم ورضعوها على هيئة الرسم والمثال ... فلذلك لا تعد كثرة ولا تحصى، مثل أقلام بلاد الهند والصين، فإن لهم أقلام أليست كترتيبنا على حرف (ألف باء) .. إلخ .. فمن أراد أن يطلع على حقائق فن الأقلام فليراجع كتاب (حل الرموز ومفاتيح الكنوز) لجابر بن حيان الصوفي، فإنه استوفى ما يلزم هذه الصناعة من اللوازم تفصيلا وإجمالا ».

ولا نعثر في المراجع التي تحدثت عن آثار جابر ومؤلفاته الكثيرة على مؤلف أو رسالة له بهذا الاسم. أتراه كتابًا مفقودًا منذ أيام ابن النديم الذي عدد مؤلفات جابر في «الفهرست»؟ أم تراه من المنسوب إليه وليس له؟ أم أن ابن وحشية ادَّعى وجوده؟ ويبدو الافتراض الأخير ضعيفًا لأن ابن وحشية لم يورد هذا الكتاب مقتبسًا منه أو مستشهدًا به وإنما ذكره في موطن الإشارة العابرة إرشادًا للقارئ الذي يرغب في الاستزادة عن حقائق فن الأقلام.

وأما كيفية قراءته بقاعدة اصطلاحهم [فهي]: أيهوم. يووق. قا ١. غيوا. بيدم. كاغج. رون، جبهوم، شاء. دنز. مايب. تنرس. هين. ثاند. وادود. سبرم. خيورى. زيد. لوغف، عي. ظيوم، صيقام، ذلب. طقر، حيست. فيست. ضمنز، جل. قم. نيئم. بب. كأل. ظيمب. هاءم. جيلت. جزز. زايغ(١٥١).

فهذه جملة حروف وعدتها ثمانية وثلاثون حرفًا؛ لأن فيها حروفًا لا توجد في اللسان العربي والعجمي إلا أن يكون علمًا بلسانهم واصطلاحهم، وهو أيضًا بخلاف قاعدة (أبجد) وغيرها، بل مرتبتهم على حسب نطق لسانهم على هيئة ما وضعوه، فافهم ترشد.

وأما قاعدة النبط؛ فإنهم قوم أكثر ما يعتمدون عليه في أشكال الحروف على صورة تدل الحيوان (١٥٢)، ويرتبونها بحسب الوضع الطبيعي، ويقولون: إن كل شكل صورة تدل على أسرار ما خفي من بواطنها. مثال ذلك: إذا أرادوا أن يصفوا ملكًا شجاعًا ذا هيبة ومكر وبخل، يجعلون صورة إنسان رأسه كرأس أسد، وبين يديه ذئب يشير إليه بإصبع واحد. وإن أرادوا وصفه بالعقل والذكاء والفطنة والحكمة، جعلوا صورة إنسان رأسه كرأس الفيل، وهو يشير بإصبعه إلى قرد جالس. وإن أرادوا وصفه بالعدل والكرم والجود، جعلوا صورة إنسان رأسه كرأس طائر باسط يديه، وبين يديه صورة برج الميزان، وصورة الشمس والقمر، وإن أرادوا وصفه بالظلم والجهل وعدم السياسة والديانة، وصورة الشمس والقمر، وإن أرادوا وصفه بالظلم والجهل وعدم السياسة والديانة، وصورة سيف أو فأس. وإذا أرادوا وصف إنسان بالسقم والضعف والمرض، يجعلون صورة نصف إنسان، ومن خلفه هذه الأشكال:

<sup>(</sup> ١٥١) انظر مقابلتنا رموز هذه الحروف مع قائمة (غاردنر) في الملحق (١).

<sup>(</sup>۱۰۲) الجسد الإنساني برأس حيوان من الحيوانات هو التعبير المصري القديم عن مجموعة الآلهة الكثيرة التي يضمها (الجمع اللاهوتي) بأشكال متنوعة. وكان لكل معبود رمزه الحيواني. فنجد أن وإمن (أمون) يمثله الكبش، ودحر، (حورس) الصقر، ودسبك، له التمساح، ودخبر، يجسده الجعل، ودموت، العقاب، ودتحوت القرد وطائر أبي قردان، ودحتحور، البقرة، ودبست، الهرة، ودسف، الأفعى، ودسث، ابن آوي، ودسرقت، العقرب، ودأبيب المعبان، ودسخت، اللبؤة.. إلخ.

# .₩¶ 1 0 8

ثم يرسمون من قدامه صورة صنم زحل أو شكله مع هذه الأشكال:

## . 8 FM

وإذا أرادوا وصف إنسان مات بالقتل، يصورون صورة إنسان رأسه كرأس خفاش، أو كرأس بوم، ويجعلون خلفه صورة عقرب مع هذا الحرف من من وقدامه صورة شيطان مع هذه الأشكال:

# ・美型写真り

وإذا أرادوا وصف إنسان مات مسمومًا، فإنهم يجعلون صورة إنسان رأسه كالسرطان، أو كرأس السلحفاة، وبين يديه آنية أو قدح من زجاج، مع هذه الأشكال:

### 

وإذا أرادوا وصف إنسان مات بالوباء، أو بالحمى الحرقة، أو بحرض من مفسدات الدم ومحرفات الأخلاط، يجعلون صورة إنسان جالس على كرسي، وبيده سهم، وفوق رأسه تعبان ملتف على عنق كرسي، وقدامه هذه الأشكال:



وإذا أرادوا وصف إنسان بالجاه والعز وسعة الوقت وطيب الحال، فإنهم يجعلون صورة إنسان وفي يده كرة، أو صولجان، أو دائرة، وعلى رأسه تاج وقدامه عقاب ومن خلفه كلب. وهذه الأشكال مرسومة بدائرهم:

# Y●炎!|月ピへ ス~の☆☆

وإذا أرادوا وصف إنسان بالعقل والحكمة والديانة، وهو تام في كل أموره، ليس فيه ما يكره من جميع الوجوه، فإنهم يجعلون صورة إنسان حسن الوجه، وله جناحان على هيئة الملائكة، وبيده سفر يطالعه، وقد [امه] سيف وميزان، وخلفه إناءان أحدهما ملآن ماء، والآخر نارًا متوقدة، وتحت رجله اليمنى كرة رسم عليها شكل السرطان، وتحت رجله اليسرى صورة إناء عميق، وفيه حيات وعقارب وأنواع الدبيب، وهو مغطى بغطاء رأسه كرأس العقاب. فانظر – يا ولدي – إلى هؤلاء القوم وما قد وضعوه من الرموز والأشكال التي لم يعرفها سواهم.

وقد رأيت في (بربا هرمس) صورة مجلس؛ وهو هيكل السيد (دواناي) (۱۰۲) الذي خاطبه الشمس والقمر. وصورة ذلك أنهم وضعوا هيئة تابوت السر، قد نقش بأنواع الصور العجيبة والأشكال الغريبة، وصنعوا على التابوت كرمًا قد نبتت وعرشت عليه، والسيد قائم فوق التابوت، وبيده عصًا قد نبتت في أسفلها شجرة خطمي، وهي ملتفة عليها، وخلفه صورة بئر تتقد بالنار، وأربعة من الملائكة يأخذون الحيات والعقارب وأنواع الحشرات فيلقونها في ذلك البئر والنار، وفوق رأسه تاج مكلل بالغار، وعلى يمينه الشمس، وعلى شماله القمر، وبيده خاتم فيه صور البروج

<sup>(</sup>١٥٣) هذه هي الصورة الكلدانية، أو الصابئية؛ فهرمس في رأي د. عبدالرحمن بدوي، وهو وهرمس الشاني، ظهر في الألف الشالثة من بدء الخلق، بينما ظهر وهرمس الأول، في الألف الثانية، والألف الأولى كان فيها آدم (الإنسانية والوجودية، ص ١٧٥). وقد نشر د. بدوي نصًا عن ودواناي، في نفس المصدر (ص١٩٨) هذا هو : =

= وأسرار كلام هرمس المثلث بالحكمة، وهو هرمس الثاني المدعو نبي الكلدانيين ذواناي. وتفسير ذواناي: مخلص البشر. فيقول:

إن الكلدانيين ذكروا أن هذا هرمس الثاني؛ كان اسمه ذواناي، وقد استعمل في تدبير نفسه وجسده ما صيره من الذكاء والعلم على الحال التي ليس وراءها لأحد من الناس غاية ولا نهاية.

وقالوا: لولا أن آدم الذي ظهر في أول الدور، دور الشمس، واستنبط للناس صنائع وعلومًا نافعة جدًّا لما استحق تسميته: أبو البشر.

وقالوا إن كان هذا أحق بهذا الاسم، لكن كان ظهور آدم في بعض سنين الألف التي هي أول دور الشمس، وظهر ذواناي في الألف الثالثة من ألوف دور الشمس وهي التي يشارك الشمس فيها عطارد. وكان آدم - فيما ذكروا - نبيًا ملكًا عالًا مستنبطًا مستخرجًا مبتدعًا لصنائع وعلوم كثيرة. وبين آدم وبين هرمس الأول ألف سنة، لأن هرمس الأول كان في الألف الثانية وذواناي كان في الألف الثالثة، وكان مستخرجًا لأسرار الفلك وكيفية أفعال الكواكب في العالم السفلي، ولم يكن نبيًا ولا ملكًا. واستحق آدم اسم: أبو البشر، واستحق ذواناي: المزيل عن البشر البلايا. وكان يخاطب: سيد البشر،

في (تاريخ مانيشو) بنقولاته المشوشة يتردد اسم ددناو، (Danau(s) باعتباره اسمًا ثانيًا لـ وهرمس، (Armaeus, Hermais, Hermaeus) الذي فسرً من أخسيه ورمسيس، (Ramessês وهرمس، (Armaeus, Hermais, Hermaeus) الذي فسرً من أخسيه ورمسيس، Aegyptus (ويدعى أيضًا Aegyptus كما يدعى وست، Sethôs كذلك) إلى بلاد اليونان. ومن الواضح أن هنا أثرًا من أسطورة الصراع المصرية بين وحورس، Horus و دست، Seth ، وقد خلط بين وحورس، (هورس) ووهرمس، في الروايات اليونانية. كما أن ثمة خلطًا بين وسث، المصري و وشيث، ولد آدم.

ومن جهة أخرى فإن الصورة التي يرسمها ابن وحشية لهيكل والسيد، دواناي كما يدعوه تذكرنا - رغم تهاويلها - بالمعبود وإتن، إله الشمس الذي دعا إلى عبادته الفرعون وإخناتون، ويرى بعض الباحثين أن ثمة صلة لفظية بين وإتن، ويأتي وإدن، (معجم بدج، ص ٣٠١) ووأدن، (= السيد) عند الكنعانيين، ووأدوناي، عند العبرانيين، ووأدونيس، عند اليونان. انظر أنيس فريحة؛ دراسات في التاريخ - ص ٥٨. منشورات وجروس برس، طرابلس، لبنان ١٩٩١م.

الاثنى عشر، وقدام التابوت صورة شجرة الزيتون قد نبتت وعليها وتحتها أنواع الحيوان، وعلى بعد يسير صورة جبل عال، وعليه سبعة منابر من ذهب، وفوقها صورة السماء، وقد مُدَّ منها يَدَّ وخرج منها النور، وهو يشير بإصبعه إلى شجرة الزيتون. وصورة إنسان رأسه في السماء ورجله في الأرض، قد غُلَّت يداه ورجلاه. وبين يدي السيد سبعة مجامر، وكندرتان، وإناء قد ملئ بشيء من النبات العطر، وقدرة طويلة العنق ملآنة بالاصطراك. والنهار بشكله تحت رجله اليمنى، والليل بشكله تحت رجله اليسرى، وقد وضع قدامه على كرسي عال مصحف (الميدوم الأكبر) وفيه صور

وقد يذكرنا هذا بما ورد في (الفهرست، ص ٤٥٧) من حديث عن والتوم، وهو الملك والذي جاء إلى وماني، بالوحي، وهو بالنبطية ومعناه :والقرين، وتمكن مكافأته بالعربية وتوأم،

غير أننا نعشر على وميدوم، باعتبارها اسم موقع، شيد فيه الفرعون وسنفرو، هرمه المدرج غير أننا نعشر على وميدوم، باعتبارها اسم موقع، شيد فيه الفرعون وسنفرو، هرمه الله (Budge; The Dwellers..., p. 6) وقد بني هرمه هذا، إلى جانب ثلاثة أهرام أخرى، كونت مجموعة شعائرية مهمة نشأت عليها مجموعات اجتماعية واقتصادية، فمدن الأهرام شيدت أساسًا لتكون بمثابة مؤسسات قانونية وتنظيمية (موسوعة الفراعنة، ص ١٦٧). ومن المعروف أنه كانت في مصر القديمة مواقع تسمى بأسماء الآلهة وتنسب إليها من مثل دبر إسر، (بيت أوزيريس) التي صارت تعرف باسم: وأبو صير، ودبر إمن، (بيت أمون) وهي الآن: برمون. ودبر بست، (بيت بستة / الهرة) وهي: تل بسطة. وتحذف الراء من دبر، (بيت) فتصير في القبطية دبي، أو دبو، فنجد دبر إسر، صارت دبويسيري، (أبو صير) وهكذا.. حتى نجد دبر إتم، وهي اسم موقع في الدلتا الشرقية، صارت في القبطية دبيتوم، وفي اليونانية -٩٨٥ وهي التي أصبحت دميدوم،

<sup>(</sup> ١٥٤) من الصعب الجزم بماهية والميدوم، هذا ومصحفه الذي وضع على كرسي عال أمام والسيد، (دواناي) الذي نلمح صلته بالشمس والقمر اللذين وخاطباه،. وقد نوثق هذه الصلة بما في المصرية القديمة (إدم) المبدلة الدال فيها من (إتم) التي هي ذاتها (تم) و (تمو)، وتطلق على الشمس عند غروبها، وتعني: الإله الكامل. عربيتها: وتامّ، وعند التعريف: والتامّ،. وفي المصرية القديمة يكون التعريف بالقطع وها، (يا + إتم) = (ها إتم = التامّ). ومن السهل إبدال الباء المهموسة ميمًا، فنجد: وما إدم، وهي التي قد تكون تحرفت بالتسهيل إلى ومدم، ثم صارت وميدوم، خاصة أن وصف والأكبر، عتبعها، والشمس كانت أكبر الآلهة المصرية ومبدأ الوجود وسيد الكون كله.

الأفلاك وأسماؤها، والكواكب والبروج والمنازل والدرج، وكل ما في الفلك الأعلى من الهيئات كلها، وحُق قد ملئ نصفه طينًا، ونصفه الآخر رملا، وسراج معلق يتقد دائمًا، وشيء من التمر، ومن ثمر السدر والزيتون، في إناء من الزبرجد، خلف السفر، ولوح من كدّان أسود فيه سبعة أسطر، وصفة العناصر الأربعة، وإنسان حامل رجلا ميتًا، وكلب فوق أسد.

فانظريا أخي إلى هذه الرموز التي هي مفاتيح خزائن الكنوز، وما قد احتوت عليه من أسرار وعلوم الأولين والآخرين، التي يكل كل عارف عن معرفة جزئها فكيف كلها؟ وعلى هذا القياس لا يمكن الإحاطة بكلية أمورهم، وإنما وضعنا وذكرنا أموراً بحيث الحكيم العارف بهذي الأشياء وغاياتها، وعللها وحركاتها، وتنقلاتها وأدوارها، يدرك البعض بالبعض، فيتصل بمعرفته إلى خفايا أسرار العالم، وفي هذا القدر كفاية ﴿لَمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴾.

وهذا صفة القلم الذي وعدنا كما تراه، وهو من جملة أقلامهم المكتومة:

وهذا صفة قلم الصابئة، وهم أصحاب الرصودات والطلسمات والأسرار والنارنجات الخارقة. وذكر (أغاذيمون) أنه نقل العلوم الطلسمية عنه، ولم يسبقهم إلى ذلك أحد من المتقدمين والمتأخرين، فافهم ذلك. وهذا قلمهم:

وأما الكلدانيون فكانوا أعلم الناس في زمانهم بالعلوم والمعارف والحكم والصنايع، وكان الأكراد الأول يريدون مناظرتهم ومماثلتهم، ولكن شتان ما بين الشرى والشريا، وإنما كانت براعة الأكراد الأول في صناعة الفلاحة وخواص النبات، يدعون أنهم من أولاد (بينوشاد) (۱۰۵۰)، وقد وصل إليهم (سفر الفلاحة) لآدم عير و (سفر صفريث) و «سفر قوثامي). وعلى كل حال، إنهم يدعون معرفة الأسفار السبعة، ومصحف

<sup>(</sup>١٥٥) يبدو اسم (بينوشاد) أقرب ما يكون إلى الهندية «أوبانيشاد» Upanishad وتعني حرفيًا في السنسكريتية: الجلوس أسفل - كأنما المقصود هو القعود عند قدمي المعلم لتلقي إرشاداته. و«الأوبانيشاد» مجموعة من الفصول، تطول أو تقصر، تحوي مسائل وعظية تدور في شكل حوار شخصيات براهمية مع تلاميذها حول مسائل روحية ودينية متنوعة. وهي متعددة الصور والتآليف يحسب أن أقدمها تعود إلى الفترة ما بين القرنين الثامن والرابع ق.م. أضيفت إليها مجموعات أخرى حتى القرن الخامس عشر بعد الميلاد. =

(السيد دواناي)، ويدعون السحر والطلسم، وليس كذلك، بل ما وصلت لهم هذه العلوم والفنون إلا من الكلدانيين، وهم المقدمون عليهم فيها؛ ولذلك كانت عداوة باينة مستمرة بينهم، وهذا صفة قلم الكلدانيين القديم:

= ويذكر ابن وحشية هذه الأسماء الثلاثة في مقدمة كتاب (الفلاحة) الشهير له قائلا: «إن الكتاب الأصلي ألفه قبله بألوف السنين حكيم بابلي اسمه (قوثامي) نقلا عن كتب أقدم منه بكثير... وضعها (صفريت) [في الأصل: ضغريت] و«بينوشاد) [في الأصل: تيبوشاد]».

وهو ينقل عن صفريت في (كتاب النخل) ... «قال صفريت [في الأصل: ضغريث]: يحسن بالغارس أن يتصف بهذه الخلال، وهي أن يكون بلغمي المزاج ومن عشاق البدر [كذا] تام الجسم لا عيب فيه ولا تشويه، ولا يجوز أن يغرس الفسيلة في اليوم الثاني من الهلال ... إلخ». (انظر نشرة إبراهيم السامرائي لـ «كتاب النخل» ضمن: رسائل ونصوص في اللغة والأدب والتاريخ. ص ٢٩٠ ، ٢٩٤).

وقد جاء اسم وضغريت؛ في بعض نسخ كتاب (الفلاحة) المنسوب إلى ابن وحشية في مناقشات المستشرقين لهذا الكتاب، باعتباره المؤلف الأول له، ثم عقبه ينبوشاد (Janbuschad) - حسب الدراسات الألمانية والذي تعقب ضغريت وأضاف إلى كلامه أمورًا اكتشفها هو، وإن لم يصنف كتابًا بذاته في الفلاحة؛ ثم جاء وقشامي، (ويكتب الاسم كذلك: قوتامي، قوتعامي) وفصنَف وصحح ما قالاه وقرأ ما رسماه وأضاف أمورًا مختلفة إلى ذلك اهتدى إليها». (انظر: فؤاد سزكين؛ تاريخ التراث العربي - ترجمة عبدالله ابن عبدالله حجازي، المجلد الرابع - السيمياء والكيمياء، النبات والفلاحة، ص ٤٧٨ - ٤٩٢).

صفة قلم آخر من أقلام الكلدانيين:

صفة قلم آخر من الأقلام القديمة، وفيه حروف زائدة عن القواعد الحرفية (١٥٠١)، تَدَّعي الأكراد وتزعم أنه القلم الذي كتب به (بينوشاد) و(ماسي السوراتي) (١٥٧٠) جميع علومهما وفنونهما وكتبهما بهذا القلم. وهذه صورته كما ترى:

<sup>(</sup>١٥٦) ليس واضحًا ما هو المقصود بـ والحروف الزائدة عن القواعد الحرفية، وهي الرموز السبعة =

= في السطر الأخير التي لم يوضح تحتها ما تمثله من حروف وإن كانت ليست من حروف (أبجد) وهو الترتيب المتبع هنا، علمًا بأن ثمة حرفين زائدين عليه هما (ب، و(ج).

ويقول ابن وحشية: إن «باقي هذه الحروف ما وجدنا لها نطقًا ولا مثالا في لغة ولا قلم». وهذا الاعتراف يشير إلى أنه كان ينقل عن مصدر آخر أغفل بدوره ذكر نطق هذه الحروف أو تبيان مثالها ولو بطريقة تقريبية.

أتراها تمثل درجات السلم الموسيقي السبع؟

إن أمامنا سبع علامات نلمح في العلامة الأولى يسار السطر الأخير، والثانية من يمينه، كما في التي في وسطه والتي تليها يسارًا، شبهًا بالعلامات المرسيقية في تطورها المستمر.

ومن المعروف أن اليونانيين القدماء استخدموا نظمًا للترقيم الموسيقي (الذي عربناه بكلمة ونوطة، عن الإنكليزية notation ومنها: «التنويط») مؤسسسة على الحروف الكنعانية.

أماً نظام والتنويط، للموسيقا الأوروبية فقد انبثق بأكمله من علامات تلاوة القداس اليهودي وعلامات نبرات الصوت في النحو اليوناني، في بداية الأمر، وشيئًا فشيئًا استعملت علامات النبر هذه لألحان أناشيد القداس النصرانية باعتبارها إشارات مساعدة على حفظ تراث كان ينقل من جيل إلى جيل شفويًا على شكل موسيقا شعبية. ومنذ فترة مبكرة طلبت الكنيسة النصرانية أن تُعلَم الألحان الصحيحة وأسلوب أدائها وتحفظ. ورغم أن التحسينات والزخرفات الموسيقية أدخلت على هذه الألحان فإنها لم تشجع، وظهرت الحاجة إلى مزيد من والتنويط؛ الدقيق.

كانت العلامات المذكورة سابقًا توضع فوق الكلمات ولم تكن تشير إلى مدى الصوت أو درجته من الارتفاع، فهي كانت مجرد أدوات تعبيرية مساعدة لذاكرات المغنين المدربين جيدًا على غناء الأناشيد القداسية التراثية.

وقد تبدلت أشكال هذه العلامات تدريجيًا وزاد عددها، ورتبت طولا لكي تنقل صلات المدى (البعد) التقريبية بين الأنغام، ثم رتبت عرضًا، مع مفاتيح لها، لتبين المسافة الفعلية بين درجات الأصوات، متطورة على هذا الشكل: =



= وقد مرت بهذه العلامات، التي كانت في الأصل حروفًا، تطورات في الشكل والدلالة حتى صارت ما هي عليه اليوم. (انظر: دائرة المعارف البريطانية، مادة The Developement ).

ورغم هذا الخلط فإن ابن وحشية يؤكد أنه رأى في بغداد نحو ثلاثين كتابًا كانت في ناووس، كتبت به. وليس هذا فحسب بل هو يؤكد أيضًا أنه كان لديه بالشام منها كتابان كتبا بهذا القلم الذي هو دمن الأقلام العجيبة والرسوم الغريبة، - أحدهما في (إفلاح الكرم والنخل) والآخر في (علل المياه). ويزيد على هذا أنه ترجم الكتابين دمن لسان الأكراد إلى اللسان العربي،

وليس من الممكن البتُ في صحة هذه الأقوال من عدمها. فلا ندري، مثلا، كيف تسنى له رؤية ثلاثين كتابًا في «ناووس» – وهو مقبرة النصاري – دفعة واحدة بهذا القلم، في بغداد، ثم يكون له كتابان سُطّرا به في الشام؟ فهل كان الكتابان من جملة الثلاثين كتابًا أخذهما معه؟ وماذا يعني وجود كتابين عن «فلاحة الكرم والنخل، وعن «علل المياه» في ذلك الناووس؟ وهل ثمة صلة بين الكتاب الأول والكتاب المشهور (الفلاحة النبطية) الذي تؤكد المصادر أن ابن وحشية ترجمه من النبطية وليس من الكردية؟

وقد نشر د. السامرائي فصلة صغيرة لابن وحشية بعنوان (كتاب النخل) عن نسخة خطية بخط العلامة محمود شكري الألوسي نقلها عن الخطوطة الوحيدة المحفوظة في خزانة المدينة المنورة المكتوبة سنة ثلاثمائة وأربع وعشرين هجرية (وهو تاريخ قريب جدًّا من حياة ابن وحشية). وهو ذهب إلى أن (كتاب النخل) جزء من مادة (الفلاحة النبطية) كما نقل عن عادل أبو النصر قوله في نشرته لكتاب (الفلاحة) إن جماعة من الباحثين قالوا إن (كتاب النخل) ليس من وضع ابن وحشية نشرته لكتاب (الفلاحة) إن جماعة من الباحثين قالوا إن (كتاب النخل) ليس من وصع ابن وحشية بل هو من مخلفات أبي طالب الزيات (أحمد بن الحسين علي بن أحمد – تلميذ ابن وحشية) الذي نسبه إلى ابن وحشية أي إلى رجل قد مات وقت نشر التصنيف تخلصًا من ذم إخوانه المسلمين وتبرئة لنفسه من تهمة النفاق والافتراء (رسائل ونصوص... ص ٢٩٠).

ولسنا نرى في (كتاب النخل) ما يوجب التخلص من الذم ولا التبرئة من تهمة النفاق والافتراء حتى ينسب ابن الزيات هذا إلى رجل قد مات. زد على هذا تقرير ابن وحشية ذاته هنا أن هذا الكتاب (إفلاح الكرم والنخل) ترجمه عن الكردية ولم يصنفه هو تصنيفًا. ومن الواضح أن د. السامرائي لم يطلع على ما ذكر هنا فحسب أن (كتاب النخل) جزء من (الفلاحة النبطية) وليس هذا صحيحًا. وإذا لم يصلنا كتاب (علل المياه) ولا الجزء الخاص به (إفلاح النجرم) فإن من الثابت أن (كتاب النخل) أو (إفلاح النخل) لابن وحشية الذي ترجم الكتابين عن الكردية كما قال هو ذاته بالنص «لينتفع به أبناء البشر». =

وكنت قبل هذا ما تممته، فلما يسر الله لي إتمامه في إحدى وعشرين عامًا (١٥٨) جاء بحمد الله وعونه في المراد والمقصود، بعون الرب المعبود، وجعلته ذخيرة لخزانة حضرة أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان، متعه [الله] بسعادة دولته، وأقام عماد الدين بشوكة ملكه وسلطنته، يوم الخميس المبارك ثالث شهر رمضان، سنة إحدى وأربعين ومائتين. والحمد له وحده. تَمّ.

فرغ من كتابة النسخة المكتوبة من الأصل المذكور حسن بن فرج بن علي بن داود بن سنان ابن ثابت بن قرة الحراني البابلي النوقاني (۱۰۹)، يوم الثلاثاء المبارك سابع ربيع الآخر سنة أربعمائة وثلاثة عشر، وقد تحت النسخة المنقولة هذه النسخة عنها (۱۲۰)، يوم الأحد المبارك ثاني محرم الحرام من شهور سنة ستة وستين ومائة وألف

<sup>(</sup>١٥٧) يساوي (قاموس الكتاب المقدس) بين دماش، ودماشك، وهو ابن يافث (سفر التكوين: ٥٠/ ٢) ويظن أن نسله قطن الأرض التي تقع قرب منابع الفرات ودجلة، ويستنتج من نقوش الأشوريين ومن المؤرخ اليوناني هيرودوت أن بلاد دماشك، (ماش) كانت في شرق تركيا (ص ٨٣١). وهذا هو موطن الأكراد في القديم وحتى عصرنا الحاضر.

وتبقى مشكلة نسبة دماسي، (ماش = ماشك) وأنه دالسوراتي، وقد نلتمس لهذه النسبة تخريجًا في ما جاء في (سفر حزقيال ٢٧ / ١٣) من أن نسل دماشك، هذا كانوا يتاجرون مع مدينة دصور، (=سور)، وبدلا من أن ينسب إليها دصوري، (= سوري) كانت النسبة في صيغة دسوراتي، (= صوراتي). وقد تكون التاء مصحفة عن النون (سوراني = صوراني) وهي نسبة متداولة كما في دروحاني، (روحي) دنفساني، (نفسي) مثلا.

<sup>(</sup>١٥٨) كذا في مخطوطة باريس. وأما في نشرة همر ومخطوطة طهران فهي دعلفًا،، وقد سبقت مناقشة هذه المسألة في مقدمة اتحقيق. وفي جميع الأحوال نلاحظ أن الصواب في وإحدى، هو وأحد، لأن الكلمة تتميز لعدد مذكر.

<sup>( 109)</sup> الناسخ من نسل ثابت بن قرة الحراني، المترجم المعروف، كان معاصراً لابن وحشية؛ فقد ولد سنة ٢٢١هـ. وتوفي سنة ٢٨٨هـ. عن سبع وسبعين سنة شمسية، كما يقول ابن النديم. كان صيرفيًا بحران، استصحبه محمد بن موسى لما انصرف من بلاد الروم لأنه رآه فصيحًا. وقيل إنه قرأ على محمد بن موسى فتعلم في داره فوجب حقه عليه فوصله بالمعتضد وأدخله =

وكان النجاز من نساخته (۱۳۱) يوم الجمعة المبارك عاشر شهر جمادى الآخر سنة ستة وستين ومائة وألف ١١٦٦ ، الموافق ثاني شهر نيسان من شهور مسيحية سنة ١٧٥٣ وهو كتاب (شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام) تأليف أحمد بن أبي بكرا بن وحشية النبطي الكلداني، والحمد لله وحده. تَمّ.





<sup>=</sup> في جملة المنجمين، وكانت له رئاسة فرقة الصابئة، وذكرت له عدة مؤلفات في الهندسة والطب والطبيعيات. وابنه سنان بن ثابت (وكان مسلمًا). وابن سنان هو أبو الحسن، ويمر ذكرهما عند الحديث في الطب. (الفهرس، ص ٣٨٠). ومن هنا يتضح أن الناسخ كان مسلمًا لإسلام جده الأعلى سنان بن ثابت، ويروي ابن النديم أن هذا الجدُّ كان طبيبًا مقدَّمًا، وأراده الخليفة القاهر على الإسلام فهرب، ثم أسلم وخاف من القاهر فمضى إلى خراسان، وعاد (إلى بغداد) وتوفى مسلمًا سنة ٣٣١هـ. (الفهرست، ص ٤٢١).

<sup>(</sup>١٦٠) كذا. والأصوب: وقد تمت هذه النسخة المنقولة عنها...

<sup>(</sup>١٦١) كذا. والصواب: نسخه، أو انتساخه.

ملاحق

#### ملحق(١)

(R2)

.4

مائدة بشرائح مألوفة من الخبز.

علامة تصويرية أو محدِّد في مثل: خأيت، أيضًا: خأت (منضدة تقدمات).

(W22)



beer-jug Ideo. or det. in 125 var. 5 hnkt 'beer'. Det. pot, measure, exx.  $\Delta 10^{-1}$  krht 'vessel';  $\Delta 5$  ds (O.K. ds) 'des-measure'

دنَ جعة.

علامة تصويرية أو محدِّد في مثل: حنقت (جعة، بيرة).

محدُّد لـ: إناء، مكيال، في مثل: قرحت (وعاء)، دس (مكيال).

(F51)



Q, e, piece of flesh

Det. limb, flesh, exx. of 'limb'; for 'flesh'; parts of the body, exx. hill nibt 'neck', 'shoulder'; mist 'liver'; meat, ex. he luf 'meat'.

قطعة لحم.

محدد. عضو (من أعضاء الجسد)، لحم. في مثل: عت (عضو، طرف). أعضاء الجسد: نحبت (عنق، كتف)، مإست (كبد)، إوف (لحم).

<sup>.</sup> التي أوردها ابن وحشية بقائمة رموز غاردنر. (\*) Alan Gardiner; Egyption Granmar, pp. 442 - 543.



heart and windpipe For unknown reason, phon. nfr in in nfr, rare var. - is 'good' and related words.

قلب وقصبة هوائية.

لسبب مجهول غمل صوتيًّا: نفر (طيب، جيد) والكلمات ذات الصلة.

(W22)

٠

ð beer-jug

Ideo. or det. in 145 var. 5 knkl' beer'. Det. pot, measure, exx. 4161 krhl' vessel'

جرَّة جعة (بيرة).

علامة تصويرية أو محدِّد، في مثل: حنقت (جعة). محدِّد في:وعاء، مقياس. قرحت (إناء).

(R 8)

· ]]

cloth wound on a pole, Ideo. in ntr 'god'. Hence phon. (semi-ideo.) ntr, exemblem of divinity 1 | ntry. var. Pyr. 7 = ntr(i), 'divine'.

قطعة نسيج مطوية على عمود، شعار الألوهية (١).

علامة تصويرية في مثل: نثر (إله). من هنا الصوت (شبه العلامة التصويرية) نثري (إلهي، رباني، مقدَّس).

<sup>(</sup>١) يرى والس بدج (The Dwellers on the Nile, P. 149) أن هذا الرمز كان في الأصل صورة فأس حجرية برأسها ومقبضها موروثة عن عبادة الحجارة القديمة رمزًا للأرباب. وقد قرئ: نتر، نثر، نذر، نتشر، نظر، نظر، نقر، نكر – باختلاف في نقحرة الحرف الأوسط.



Phead of pintail duck In formula of offering as abbrev. of how! Powl' Det. in 21 win 'wring neck of (birds), 'offer'.

رأس بلبول (نوع من البط).

في صيغة قربان اختصار لـ: سيدو (طائر). محدّد في: وشن (رقبة طير ملوية، قربان).

(V 28)

٠ <u>ڳ</u> ت

wick of twisted flax

Cf. with a similar sign, | het 'wick'; hence' phon. h.

As late det. once in it is 'candle'.

ذبالة كتان ملوى.

مع إشارة مماثلة: حعت (ذبالة). من هنا الصوت «ح» وباعتبارها محدُّدًا: تكأ (شمعة).

(O 30)



when erected outside Ideo. or det. in \\alpha^2 var. \D\alpha^3 in 'office', 'rank'.

the temple of Min

شعار منصوب خارج معبد «من».

علامة تصويرية أو محدّد في: إأت (وظيفة، رتبة).

flowering reed

يراعة مزهرة.

علامة تصويرية في: إ (يراع، غاب، قصب). من هنا الصوت «إ».

(S37)

short-handled fan Ideo. or det. in ...

Ideo. or det. in 🚉 🕽 2 var. 🕴 bw 'fan'

مروحة قصيرة المقبض.

علامة تصويرية أو محدِّد في: خو (مروحة).

**(V1)** 

. و

e hieroglyphicadaptation The hieratic abbreviation of best transcribed by e, of the hieratic abbreviated form of best transcribed by e, viated form of best transcribed by e,

مطابقة هيروغليفية لصورة فرخ الطير الهيراطيقية الختصرة ، أفضل ما يقابله عند النقل الحرفي الرمز(١).

<sup>(</sup>١) عند الأستناذ بدج وغيره أن هذا الرمز عبارة عن صورة حيل ملفوف في الأصل يمثل الصوت وشن، ومشتقاته بمعنى: الدوران، الإحاطة، المائية.. إلخ.

(D 59)

- -

combination of ]

Phon. 16, ex. 4 16 'horn'.

تركيب مدمج من صورة القدم، واليد. صوتيًا: عب (قَرْن).

(01)

. 🔲

house Ideo. in pri 'house', cf. the fem. collective of pryt 'houses'. Hence phon. pr in on pri 'go forth' and derivatives:

ېيت .

علامة صوتية في: پر (بيت، منزل). پريت (بيوت - جمع مؤنث) من هنا الصوت «پر» في: پرى (خرج) وبقية المشتقات.

. = = =

. . .

حبة رمل أو كُريَّة صغيرة أو ما أشبهها.

محدّد. رمل في: شعي (رمل)، معدن أو شيء معدني. تأتي أحيانًا... أو: تستبدل بخطوط ۱۱۱، في مثل: جنوت (حوليات)، شسرو (حقائب، صُرر). وقارن ما يلي: peated (also written

Det. plurality
following an ideo. or det. to show that it should be
understood three times, exx. {| 1 rnpwt 'years'
{{{; }} } } ndsw' poor men'

ثلاثة خطوط مكررة. محدُّد الجمع، تتبع العلامة التصويرية أو المحدُّد لتبين وجوب الفهم على أساس ثلاث مرات (= الجمع) في مثل: رنپوت (سنوات)، نذسو (فقير).

**(V 7)** 

٠٩

Nop of cord with the Cf. 1 - var. Pyr. = 1 5nl 'encircle'. Hence phon. 5n, ends downward exx. 10 5n 'tree'; 1 - 13 5nl 'repel'.

عقدة حبل طرفاه إلى أسفل.

في مثل: شني (يحيط) ، من هنا الصوت «شن» في: شن (شجرة) ، شنع (ثار، ع تمرد) .

(Q 1)

4

Ideo. in fine st, var. Pyr. [] 1 st, 'seat', 'place'. Hence phon. st (st), exx. I for mist 'lap'; has 'jar'; ws (ws), in fine fill Wsir' Osiris'

کرسی.

علامة صوتية. في: ست، صت (كرسي، مكان). من هنا الصوت «ست» في مثل: مأست (حجر، حضن)، نمست (جَرَة)، وسر (أوزيريس).

(I 10)

٠٠٠

cobra in repose (Naja Cf. Pyr. το var. Σξ² dt² 'cobra'. Hence phon. d. Somehaje, Gk. ἀσπίς) times also, by a false archaism, for -d

أفعى كوبرا ساكنة.

ذت (كوبرا). من هنا الصوت «ذ» - أحيانًا، عن طريق نطق مهجور غير صحيح، تمثل الصوت «د»(١).

(D4)

.

eye Ideo. in a irt 'eye', Gk. Ipi.

عين .

علامة صوتية في: إرت (عين). اليونانية «إري» iri.

(S29)

roided cioin. | snb in the formula All inh was snb may he live, be prosperous, be healthy'

قطعة نسيج مطوية.

«سنبت» في الصيغة «عنخ وذأ سنب» (فليحيا ويدهر ويسلم).

tch, ts, ti, d,c, : لم يتفق علماء المصريات علي نقل هذا الرمز إلى الحروف اللاتينية فكتبوه : di, tz, وهو هنا يكافئ di, tz, وهو هنا يكافئ وط، في كلمة وطُوط، العربية = ثعبان طويل – وهي صورة الرمز.

hrt 'heaven'.

سماء.

علامة صوتية أو محدِّد في: بت (سماء). محدِّد السماء في «نوت» (ربة السماء)، حرت (علياء).



O ring (possibly a plain Det. ring, ex. 55 To lurw, var. 50 "w, 'ring'.1 -A finger-ring)

حلقة (لعله خاتم يد بسيط).

محدُّد. حلقة، في مثل: إرعو (حلقة، دائرة، طوق).

(M 8)

· ||||||

pool with lotus flowers Ideo. in == 1 var. Pyr. = 1 to 'lotus pool', 'meadow'.

Hence phon. II, exx. = 1 to 'appoint', 'command';

بِرْكة بها زهور اللوتس.

علامة صوتية في مثل: شأ (بركة لوتس، مرج). من هنا الصوت وشأ، في مثل: شأ (يعني في منصب، يأمر، يسيطر).

(U 33)

وو.

pestle Ideo. in lala otti 'pestle (?)' of red granite (mil); hence phon. ti,

مِدَقَّة ، يد هاون .

عُلامة صوتية في: «تإت» (مدَّقّة؛ لحجر الصوان الأحمر) من هنا الصوت «تإ».



Det. in \_\_\_\_\_ | finbt 'corner', 'angle', whence \_\_\_\_\_ var.

[A] | finbt 'magistrates', lit. perhaps 'those who sit at the corner'.

زاوية جدار.

محدَّد في مثل جنبت (زاوية، ركن). من هنا: جنبت (قضاة. حرفيًّا، ربما: أولئك الجالسون في الركن).

(D 33)

1

75

armsengaged in rowing Ideo. in A hai' 'row' and derivatives. Hence phon. ha, ex. 2 by him hunw' turmoil'.

ذراعان في حالة تجديف.

علامة صوتية في: حني (يجدف) ومشتقاتها.

من هنا الصوت «حن» في مثل: حننو (اضطراب، شغب).

(I12)

**. ا** نان

مايلة

cobra (erect as on the Det. in \sqrt{'uraeus'}. Det. goddesses, especially those forehead of the Phato whom the appearance of a snake was attributed, raoh)

أفعى كوبرا (منتصبة كما على جبهة الفرعون).

محدّد في: إعرت (أفعى اليورايوس). محدّد للربات، خاصة تلك التي يُعزى إليها مظهر الأفعى.

(D28)

ا نونمد غومه

1 foot Cf. 18 var. 1 bw 'place', 'position'. Hence phon. b.3

قدم، ساق.

تأتي في مثل: بو (مكان، موقع). من هنا الصوت «ب».

(01)

- <del>- -</del> -

house Ideo. in pri 'house', cf. the fem. collective of pryt 'houses'. Hence phon. pr in of pri 'go forth' and derivatives

بيت .

علامة صوتية في: پر «بيت». جمع المؤنث «پريت» (بيوت) من هنا الصوت «پر» في «پري» (خرج) ومشتقاتها.

(L7)

مركب مادلة

superstitious reasons)<sup>2</sup> scorpion (modified for Ideo. in ? Srkt '(the scorpion-goddess) Serket', superstitious reasons)<sup>2</sup>

عقرب.

علامة صوتية في: سرقت (الربة العقرب).



reeds growing side by

Ideo. or det. in Man varr. Man, M sht (sht) 1 'marshland', 'country' and its derivative Man shty 'peasant'.

در ظاراییه

ظازاييه(\*)

يراعات ينمو بعضها إلى جانب لبعض.

علامة صوتية ومحدُّد في: سخت (أرض سباخ، ريف) ومشتقاتها: سختي (فلاح، ريفي).

(A a 2)

• **ا** 

Det. bodily growths or conditions, especially of a morbid kind, exx. \*e loe 0 \* wond ' wound'

بشرة أو غُدَّة؟

محدُّد لما يطرأ على الجسد من نمو (نتوء) أو حالة مرضية، في مثل: وبنو (جرح).

<sup>(\*)</sup> نقلا عن مخطوطة باريس. لا توجد في مخطوطة طهران، وأما في نشرة همر فقد كتب في ذيل صفحة ١٢٠ وظازاييه، إشارة إلى أن تتابع القراءة في الصفحة التالية، ولكن لا وجود لها في صفحة ١٢١ ولا للرمز الهيروغليفي.



جهمد

هذه صورة رجل واقف غير محدد الوضع. وقد أورد «غاردنر» ٥٥ رسمًا للرجل في الهيروغليفية بمختلف الأوضاع والهيئات والأشكال (ص ٤٤٧ - ٤٤٧). ويدعي «الرجل» في المصرية القديمة «س» و«سي»، بينما تدعي «المرأة»: «س. ت» (=ست). ونلاحظ أننا حتي عصرنا هذا نقول عن الرجل: سي فلان، وعن المرأة: الست فلانة. فكلمة «سي» إذن ليست اختصارًا لـ «سيد» وكلمة «ست» ليست اختصارًا لـ «سيدة» («ست» في الواقع تأنيث «سي» أو «س» بإضافة تاء التأنيث).

في الأكادية: (ش) = رجل، ذكر. وفي السبئية: (إس) = رجل. والمعني الأصلي في المجميع: الرجود، الموجود/ الكون، الكائن - أي: المحسدث، المخلوق. قارن العربيسة (أيس) = وجسود، التي نعرفها في (ليس) النافية = (لا + أيس) = لا وجود/ لا كون.

. 14

(N 25)

چزمعالزا مدغوم

sandy hill-country over edge of green cultivation

Ideo. or det. in way var. If a bist (bist) 'hill-country', 'foreign land'.

بلد جبلي رملي علي حافة أرض زراعية . علامة صوتية أو محدِّد في: خأست (بلد جبلي، بلاد أجنبية) .

(N 27)



زاعيميا

sun rising over moun- Ideo. in a var. Pyr. 3 = 1/1/1 'horizon' (properly the place tain in the sky where the sun rises) and its derivatives.

شمس بازغة على جبل.

علامة صوتية في: أخت (أفق. ربما المكان في السماء حيث تشرق الشمس) ومشتقاتها.

#### ملحق (٢)

تفضل عليّ الأستاذ الدكتور جاسر أبو صفية (عمّان – الأردن) (\*) بنسخة مصورة عن مخطوط بعنوان درسالة في الأقلام القديمة ، لمؤلف مجهول ، بخط نسخ على ورق أوروبي صقيل ملونة ألفاظها المهمة باللون الأحمر في الأصل ، مبتور البداية والنهاية ، في حالة جيدة وإن كانت به بعض الإصلاحات ، بتجليد شرقي حديث – كما تقول المعلومات المسجلة عليه بالإنكليزية ، وتضيف أن الخطوط يبدو فريداً بوضوح ، ربحا يرجع إلى القرن السابع عشر بالتاريخ المسيحي ، وقد حُصل عليه من شخص يدعى دالبارودي ، سنة ١٩٧٥ م ، في بيروت .

تشير بداية الخطوط المبتورة إلى أن المؤلف يعرض حروفًا يقول بعدها (مع ملاحظة طمس بعض الكلمات وصعوبة قراءتها):

وهذه الأحرف جميعها ينبغي لمن يعاني حل الأقلام [أن] يعرفها ويفهم تأويلها ليفهم منها علم لغة كل طائفة من أصحاب الملل والشرائع والكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين... الذي فيه يذكر (الأشكال؟ الصور؟) المخترعة من الحروف المبتدعة وينبعث... وليس له نهاية (حسب؟) معرفة علم... والصفات، فاعلم ذلك يا أخي واكتمه عن غير أهله فهو من الأسرار الذي (التي التي) ينبغي لها أن تكتم؛ لأن تلك اللغة طبعها (طبائعها) منبعثة عن ذلك (تلك) الأحرف، فاعلم ذلك فافهمه. وهذا مثالها كما ترا (ترى)، والله الموفق للصواب، وهذه صفة اللغة والأشكال إن شاء الله تعالى، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

\* \* \*

ثم يقدم المؤلف أسماء حروف تنسب إلى كل نبي مع تعبير (ﷺ) وهي لغته إضافةً إلى صورة حروف قلمه وخطه. . على النحو التالي :

<sup>(\*)</sup> كلية الآداب، الجامعة الأردنية. وقد أفادني بأن أصل المخطوط موجود في جامعة برنستون الأمريكية تحت رقم: "Garret" ٧٤٩ - ٧٤٩ - عدد الورقات: ٧٥ ورقة.

السرياني (آدم)، الصولياني (شيث)، القيناوي (قينان)، البرباوي (أخنوخ)، الخزري (نوح)، السامي (سام)، الصيني (يافث)، الهندي (حام)، البرهمي (إبراهيم)، اليوناني (إسحاق)، الصابي (صاب)، اليعقوبي (يعقوب)، الخبري (هارون)، الحبري (داود)، الكاهني (سليمان)، الرومي (عيسى)، الإفرنجي (شمعون)، القبطي (جرجس)، الأرمني (دانيال)، الكوفي (ظهر في أيام علي ريافية).

ثم يعرض ما يسميه القلم الطيبي (الطبي / الطني ؟) والقلم النبطي، ثم الأقلام المسندة المنسوبة إلى الكواكب السبعة، وقلماً ينسبه إلى أبي القاسم أحمد بن محمد العراقي السماوي. بعدها: أقلام علم الطلب، أقلام علم الصنعة، أقلام العطريات (القلفطريات؟)، أقلام علم السيمياء وعلوم الروحانيات، وقلم رسائل إخوان الصفا، وقلم أسرار الحسابي (الحساب؟)، ثم ينسب جملة أقلام أسرار إلى: الخوارزمي، حيل بني موسى الحربية، بدائع الأسرار للمسعودي، جواهر الأحجار لهرمس. ويقدم بعد هذا سبعة أقلام يدعو كلا منها «المسند» منسوبة لأسماء وهمية في ما يبدو: (قرونيوش، راوشيوش، أبلبوس، أفروديطانون، فرنيوش، لكانيوش)، ويفرق بين أقلام المسند هذه وبين «المسند القديم» على سبعة أشكال. يلي هذا صورة الصليب «وما أودع فيم من الأسرار»، ثم: القلم القمي، الفهلوي، الطبيعي، وقلم أسرار الفلك وأسرار فيه من الأسرار»، ثم: القلم القمي، وأسرار بالينوس، وأسرار أفلاطون، وأخيراً قلم أسرار الدين محمد بن طببغا الفقيه (كذا).

بعدثذ يعرض جدولا وتعرف منه تلك اللغة إلى من تنسب»، وقلمًا «تعرف به معان لطيفة»، وأسرار تنقيط الباء والتاء والثاء.. إلخ. يلي هذا عشرون قلمًا من أقلام (أسرار السيمياء) وينقطع النص عند القلم الحادي والعشرين من هذه الأسرار.

ثم يلي ذكر أقلام نسبت إلى مشاهير في التراث الإسلامي كالخوارزمي والمسعودي وأبناء موسى، وآخرين أقل شهرة أو مجهولين كأبي القاسم العراقي وناصر الدين بن طيبغا الفقيه.

لكن بصرف النظر عما في هذا الخطوط المجهول المؤلف من خلط فإن نظرة إلى ما عرضه من «حروف» معروفة ومقارنتها بما لدى ابن وحشية تبين عن تشابه كبير، مع

ما هو متوقع من تحريف في الشكل والرسم عند النقل والنسخ بالطبع وملاحظة إضافة بعض حروف الروادف المنعدمة في اليونانية واللاتينية والرومية الإفرنجية، ابتداعًا من مؤلفنا الجهول.

وما من شك في أن ما يسميه المؤلف «حروف البرباوي» ويضع أسماء لهذه الحروف، وهمية لا تتفق مع نطق ترتيبها الأبجدي، منقولة عن التصاوير الهيروغليفية المصرية (انظر الشكل) والمهم، رغم إخفاقه في القراءة الصحيحة لهذه «الحروف»، وعدد منها من المحددات في الهيروغليفية وبعضها حروف هجائية فعلا، أنه اعتبرها حروفًا وليست مجرد رسوم طلسمية ذات دلالات سحرية، كما ساد الظن مدة طويلة من الزمان لدى الكتاب اليونان واللاتين ثم من جاء بعدهم من الأوروبيين، وهذه خطوة بالغة الأهمية في سبيل فك الرموز الهيروغليفية.

## (ابن وحشية)

م . د . ج . د . ج . ه . ه . و . ز . ع .

ط. کے . ل. ۵ . ک . ک . ط . ک . ن .

الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . الله . اله . الله . ا

ع. لا ہے . کہ . خ . خ . خ . ذ . ر . ش . ت . ث . خ . ذ .

طر. <u>د</u> . ع . غ . ض . ظ . غ .

القلم الكوني المسمى بالسوري

A.B.A. و. ز.ع.ط.

I・K・L・M・N・U・P・シ・ひ・ひ・ひ・3・

 $\mathbf{Q} \cdot \mathbf{Z} \cdot \mathbf{P} \cdot \mathbf{M} \cdot \mathbf{Z} \cdot \mathbf{R} \cdot \mathbf{M}$   $\mathbf{U} \cdot \mathbf{U} \cdot \mathbf{U} \cdot \mathbf{U} \cdot \mathbf{U} \cdot \mathbf{U} \cdot \mathbf{U}$ 

· d · cw

القلم اليوناني 230

## (مؤلف مجهول)

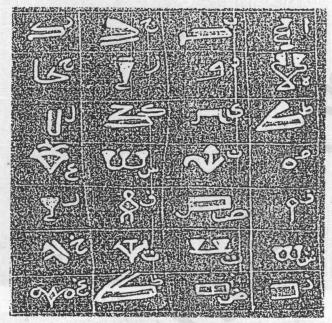

حروف القلم الكوفي



حروف القلم اليوناني

#### (ابن وحشية)

## أنواع القلم الهندي الثلاثة

رجم ۱ ۱ . ۹ . ۸ . ۷ . ۲۰۱ ک . ۹ . ۸ . ۷ . ۲۰۱ . ۹ . ۲۰۱ . ۲۰۱ . ۲۰۱ . ۲۰۱ . ۲۰۱ . ۲۰۱ . ۲۰۱ . ۲۰۱ . ۲۰۱ . ۲۰۱ . ۲۰۱ .

ر ج ؟ . ۲۰۱۱ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ -

۱ .ب. ج. د. ه. و. ز. ج. ط.

ق . ر . ش . ت . ث . ذ . ض . ظ . غ . ق . ر . ش . ت . ث . خ . ف . ظ . غ .

#### (مؤلف مجهول)



حروف القلم البرهمي حسب المؤلف المجهول



حروف القلم الهندي

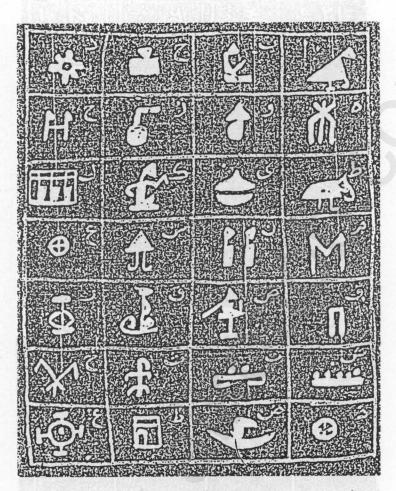

حروف القلم البرباوي (المؤلف مجهول)



القلم البرباوي عند أبي القاسم العراقي El-Daly: Egyptology p.155



حروف القلم القبطي (مؤلف مجهول)



الحروف القبطية حسب ذي النون المصري El-Daly: Egyptology.. p.151

## ANCIENT ALPHABETS

AND

# HIEROGLYPHIC - CHARACTERS EXPLAINED;

WITH AN

ACCOUNT OF THE EGYPTIAN PRIESTS, THEIR CLASSES, INITIATION, AND SACRIFICES,

IN THE ARABIC LANGUAGE
BY AHMAD BIN ABUBEKR BIN WAHSHIH;

AND IN ENGLISH

BY JOSEPH HAMMER,

SECRETARY TO THE IMPERIAL LEGATION
AT CONSTANTINOPLE.

#### LONDON:

PRINTED BY W.BULMER AND CO. CLEVELAND ROW;
AND SOLD BY G. AND W. NICOL, BOOKSELLERS TO HIS
MAJESTY, PALL-MALL.

1806

237

## الصفحة الأولى من نشرة همر

الحمد لله وكفي
وسلام علي عبادة النبين اصطفي، امين.
و بعد فانه لما سلي من لاترد دعوته اذا جبع له
اصول الاقلام. التي تداولتها الامم الماضية من
الفضلا والحكما السالفين. والفلاسفة العارفين
ممارمزوابهاكبهم وعلومهم. لينتفع به الطالبين و
الراغيين للعلوم الحكمية، والاسرار الربانية ذاكرا
القلم بريمة القديم، واسمه المشهور وشرح حروفه
بالقلم العربي محته بالمداد الاحمر ليمتازعن الاخرو
بالقلم العربي محته بالمداد الاحمر ليمتازعن الاخرو
بورتيته علي ابواب وسميته شوق المستهام \*
بوبالله المستعان \*

فرغ من كتابة النسخة المكتوبة من الاصل المذكور حسن بن فرج بن علي بن داود بن سنان بن ثابت بن قرة الحراني البابلي النواني يوم الثلاث المبارك سابع ربيع الآخر سنة اربعاية وثلاثة شروقه تمث النسخة المنقولة هذه النسخة عنها يوم الاحد المبارك ثاني مصرم الحرام من شهور سنة رستين و ماية والف ١١٦٦

وكان التجاز من نساخته يوم الجمعد المبارك عاشر شهرجادي الاخرسنة ستة وستين وماية والف ١٢٦١ الموافق ثاني شهرنيسان من شهور مسيحية سنه ١٧٥٣ وهوكتاب شوق المستهام في معرفة رموز الاقلام تاليف احده بن ايويكربن وحشية النبطي الكلداني والحمد لله وحده تم

الصفحة الأخيرة من نشرة همر

والتداليخوالي المستالية وكفي وسالهم العباده الزين اصطفي امين وَلَهُ اللَّهُ ال ترد دعوس ان اجمع له ا ينول الاقل مالي براولها

الصفحة الأولى من مخطوط باريس

وستنى وماين والمك من كتاب سُوق المتهام في في و وه مو زالا قال الن اجدين الولكرين وسستيله النعج الكلراني جماسه نقالحامين

RANGE

الصفحة الأخيرة من مخطوط باريس

ع. چ. ه. ک. ف <u>د کی</u> د د رح عی . e.s. m.

الصفحة الأولى من مخطوط طهران

جندى شعا بالشام كنابين كماب ف انلاح الكم ولتخل وكناب في علاللياء وكبغيدا ستخابيها داستنباطهان الاداخى لمجرلة الاسل فتريتها مرلسان الأكاد الماليان المسرب لينفغ به ابناءالبشح كنت قبلة لك حذل تمشه خلابزامد لم انمامد فاحدى عثين علنا جارع لافذة فحالمرا وبالمتصود بعون الهبالمعيود وجعل وخيرة لخزات حضرة امبرالمينهن عبدالمالت بن موان متعديعا دة دولنروافا معاء الدنربش كمر ملكدوسلطننه وبالنبس المبارك فالش شهريضان سنتاحدى لليبن عانن وسي مزع مزكنا بة النيز الكوبة موالاصل لمذكر وحسون فرج بطيح بنه للدنسينان بن ثاحث بن قره المرابي البابل النوةاليج الثلاثا لمبارك سايع دبيع كاخرسنة اربعا مد فلا فدعنه قو تنالن خرالمنعق لذهذه النخرعهايم الاحدالمالة ماك عمم للمام مى ثهى مسندستة وستبن ومأ مذوالنعوا وكان النجاد مرفساخة بسم الميدالميارك عاشرتهم جادي الأخر سندستة وستبن ومأنه والمناءء واللفافوط بشهوينيان من شعن يخيدسندم ١٧٥ وهوكتاب شوالي ا فعرفته دمنوالأملام فاليغلصين اسكرن حشيداً لبنكي كللان والمجتمعين

الصفحة الأخيرة من مخطوط طهران

#### المراجع

#### العربية:

- (١) ابن منبه، وهب؛ كتاب التيجان في ملوك حِمْيَر. مركز الدراسات والأبحاث اليمنى، صنعاء ١٩٧٩.
- (٢) ابن منظور، محمد بن مكرم؛ لسان العرب (أعاد ترتيبه يوسف خياط ونديم مرعشلي) ، دار لسان العرب، بيروت، دون تاريخ.
- (٣) ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق؛ الفهرست. المطبعة التجارية الكبرى، القاهرة 48 ١٩هـ.
- (٤) ابن وحشية، أحمد بن أبي بكر؛ شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام. نشرة يوسف همر، لندن ٦ ، ١٨٠، مخطوط المكتبة الوطنية بباريس، مخطوط طهران.
- (٥) أدي شير. المطران؛ **الألفاظ الفارسية المعرّبة**. طبعة ٢، دار العرب، القاهرة ١٩٨٨.
- (٦) الإرياني، مطهّر علي؛ تقوش مسندية. مركز الدراسات والبحوث اليمني ١٩٩٠.
- (٧) الأعور، سامي سليمان ؛ سر الأسرار.. السياسة والفراسة في تدبير الرئاسة المنسوب إلى الفيلسوف؛ اليوناني أرسطو. دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٨٠.
- (٨) الخوارزمي، محمد بن أحمد؛ مفاتيح العلوم. دار الكتب العلمية، بيروت بدون تاريخ.
  - (٩) الزركلي، خير الدين؛ الأعلام، بيروت ١٩٦٩.
- (١٠) السامرائي، إبراهيم؛ نصوص ورسائل في اللغة والأدب والتاريخ. دار اقرأ (١٠) بدون تحديد المكان) ١٩٩١.
- ( ١١) الشهرزوري، شمس الدين؛ تاريخ الحكماء.. نُزْهة الأرواح وروضة الأفراح. جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، طرابلس ١٩٨٨.
- (١٢) الطبّاع، إياد خالد؛ منهج تحقيق الخطوطات، ومعه كتاب؛ دشوق المستهام في معرفة رموز الأقلام، دار الفكر، دمشق ٢٠٠٢.

- (١٣) العريبي؛ محمد؛ الديانات الوضعية المنقرضة.
- ( £ 1 ) المسعودي، على بن الحسين؛ أخبار الزمان. دار الأندلس، بيروت ١٩٨٠.
- (١٥) الهمداني، أبو محمد الحسن؛ الإكليل بتحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي. الجزء الأول، صنعاء ١٩٨٦. الجزء الثاني، بغداد ١٩٨٠.
  - (١٦) الورتاني، محمد المقداد؛ البرنس في باريس. المطبعة الرسمية، تونس ١٩١٤.
- (١٧) بافقيه، محمد، وآخرون؛ مختارات من النقوش اليمنية القديمة. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس ١٩٨٥.
- (١٨) بدوي، عبدالرحمن؛ الإنسانية والوجودية في الفكر العربي. مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٤٧.
- ( ١٩) بعلبكي، رمزي؛ الكتابة العربية والسامية. دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨١.
- ( ٢٠ ) سزكين، فؤاد: تاريخ التراث العربي. ترجمة عبدالله بن عبدالله حجازي، المجلد السابع السيمياء والكيمياء.
  - ( ٢١) عبدالتواب، رمضان؛ في قواعد الساميّات، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٩٨١.
- (٢٢) عبدالملك، بطرس. طمسن، ج. أ. مطر، إبراهيم؛ قاموس الكتاب المقدس. دار الثقافة، القاهرة، دون تاريخ.
- (٢٣) عفيفي، فوزي سالم؛ نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية. وكالة المطبوعات، الكويت ١٩٨٠.
  - (٢٤) كحالة، عمر؛ معجم المؤلفين.
  - ( ۲۵ ) كراوس، بول؛ مختار رسائل جابر بن حيان.
    - (٢٦) محمود، زكي نجيب؛ جابر بن حيان.
- (٢٧) مراياتي، محمد، ومحمد حسان الطيان ويحيي مير علم، علم التعمية واستخراج المعمنية بدمشق، الجزء الأول واستخراج المعمنية بدمشق، الجزء الأول ١٩٨٧ . الجزء الثاني ١٩٩٧ .
- ( ٢٨ ) مهران، محمد بيومي؛ المغرب القديم. دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ١٩٩٠.
  - ( ٢٩ ) وافي، على عبدالواحد؛ فقه اللغة. دار نهضة مصر، القاهرة ١٩٨٠.

- (30) Biella, J. C.; Dictionary of Old South Arabic. Harvard 1982.
- (31) Budge, W. A.; An Egyptian Hietoglyphic Dictionary. Dover Publications, New York 1978.
- (32) Champollion, J. F.; Prencipes generaux de L'ecriture saurée egyptienne. Institut d'orient, Paris 1984.
- (33) Caulson, Ch. R.; Sanskrit. Hadder and Staughtou, England 1990.
- (34) Dicks, B.; The Ancient Persians. David and Charles, Vermont, USA. 1979.
- (35) Dozy, R.; Supplément aux dictionnaires arabes. Libraire du Liban, Beyrouth 1981.
- (36) Driver, G. R.; Semitic Writing. Oxford University Press 1976.
- (37) EL-Daly, O.; Egyptology, The Missing Millennium. UCL Press, London 2005.
- (38) Encyclopaedia Britannica. Art: Music, Notaion.
- (39) Ernout et Meillet; Dictionnaire etymologiqe du la langue latine.
- (40) Evans A.; Scripta Minoa, Oxford 1909.
- (41) Freidrich, J.; Extinct Languages. Philosophicel Library, New York 1957.
- (42) Gardiner, A.; Egyptian Grammar. Griffith Institute, Oxford 1982.
- (43) Gelb, L.J.; Glossary of Old Alkkadian. Chicago, USA.
- (44) Hammer, J.; Ancient Alphabets and Hieroglyphic Characters Explained, London 1806.
- (45) Iverson, E.; The Myth of Egypt and its Heirglyphs. 1993.
- (46) Lanmann, Ch. R.; Sanscrit Reader. Sri Satguri Publications, Delhi 1983.
- (47) Manetho; Aegyptica (ed. W. G. Waddell). The LOEB Classical Library.
- (48) The Oxford Classical Dictionary.
- (49) Vercoutter, J.; L'eqypte et le monde egeén prehellenique.

المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ، القاهرة 1959م.

(50) Weir, C. J. M.; A Lexicon of Accadian Prayers, Oxford University Press 1934.



## مؤلفات د . على فهمي خشيم

- رئيس مجمع اللغة العربية طرابلس الجماهيرية العربية الليبية.
  - عضو مجمع اللغة العربية. القاهرة.

#### مؤلفاته:

- \* النزعة العقلية في تفكير المعتزلة: دراسة في قضايا العقل والحرية عند أهل العدل والتوحيد. (ط1، دار مكتبة الفكر، طرابلس، 1966)، (ط2، المنشأة العامة للنشر، طرابلس، 1975).
- \* الجبائيان . . أبو على وأبو هاشم : بحث في مواطن القوة والضعف عند المعتزلة في قمة ازدهارهم وبداية انهيارهم . (دار مكتبة الفكر ، طرابلس ، 1968).
- \* احمد زروق والزروقية: دراسة عن أحد أعلام التصوف الإسلامي في شمال أفريقيا. حياته وعصره ومذهبه وطريقته. (ط1، دار مكتبة الفكر، طرابلس، 1975)، (ط2، المنشأة العامة للنشر، طرابلس، 1980). (ط3، المدار الإسلامي، بيروت 2003).
- \* الكناش: صور من ذكريات الحياة الأولى لأحمد زروق .. بقلمه . مع مقدمة وتحقيق . (المنشأة العامة للنشر، طرابلس، 1980).
- \* كتاب الإعانة لأحمد زروق: تحقيق وتعليق. (الدار العربية للكتاب، طرابلس تونس 1979).
- \* نظرة الغرب إلى الإسلام في القرون الوسطى: ترجمة كتاب (وليام سذرن): W. Southen,: ( فيام سذرن) للوسطى: ترجمة كتاب (وليام سذرن) للاشتراك ( Western Views of Islam in the Middle Ages) مع التعليق عليه ، ومقدمة ، بالاشتراك مع د . صلاح الدين حسن . ( ط1 ، دار مكتبة الفكر ، طرابلس) ( ط2 ، مركز الحضارة العربية ، القاهرة ، 2002 ) .
- \* حديث الأحاديث : مناقشة صريحة لآراء وأفكار الشيخ محمد متولي الشعراوي . (الدار العربية للكتاب، طرابلس تونس، 1978).

- \* نصوص ليبية: ترجمة لكتابات مشاهير المؤرخين والجغرافيين اليونان واللاتين عن ليبيا القديمة مع مقدمات وتعليقات وشروح. (ط1، دار مكتبة الفكر، طرابلس، 1968)، (ط2، دار مكتبة الفكر، طرابلس، 1975).
- \* قراءات ليبية: مقالات مركزة عن الحياة والناس والأرض والتاريخ والأسطورة في ليبيا حتى الفتح الإسلامي. (دار مكتبة الفكر، طرابلس، 1969).
- \* الحاجية من ثلاث رحلات في البلاد الليبية. رحلات الناصري والمنالي والفاسي في ليبيا محققة ومشروحة. (دار مكتبة الفكر، طرابلس، 1974)..
- \* دفاع صبراتة Apologia : النص الكامل لدفاع (أبوليوس المداوري) في محاكمته بمدينة صبراتة مع مقدمة تحليلية وتعليقات. (المنشأة العامة للنشر، طرابلس، 1975).
- \* الأزاهير Florides : نماذج من كتابات وخطب (أبوليوس المداوري) . (المنشأة العامة للنشر، طرابلس، 1979).
- \* تحولات الجعش الذهبي: (رواية أبوليوس المداوري الشهيرة) Metamorphoses (مترجمة إلى العربية مع مقدمة تحليلية). (ط1، المنشأة العامة للنشر، 1980، طرابلس)، (ط2، المنشأة العامة للنشر، طرابلس، 1984)، (ط3، مركز الحضارة العربية، 1988)، (ط4، مركز الحضارة العربية، 2002).
- \* حسناء قورينا: مسرحية (بالاوتوس) Plautus المعروفة باسم Rudens. (دار مكتبة الفكر، طرابلس، 1967).
- \* حسان : مسرحية (چيمس فلكر) J. flecker. Hassan (المنشأة العامة للنشر، طرابلس، 1977).
- \* الحركة والسكون: مجموعة مقالات وبحوث نقدية في مختلف الموضوعات التي اهتم بها الكاتب. (ط١، دار مكتبة الفكر، طرابلس، 1973)، (ط٢، الدار الجماهيرية، طرابلس، 2000).
  - \* أيام الشوق للكلمة : مقالات وبحوث ودراسات . (المنشأة العامة للنشر 1977 طرابلس)..
- \* مر السحاب: مقالات قصيرة في السياسة والأدب والاجتماع. (المنشأة العامة للنشر، طرابلس، 1984)..
- \* بحثًا عن فرعون العربي: دراسات وبحوث في اللغة والتاريخ العربي والليبي بنظرة جديدة للتراث الحضاري . (ط1، الدار العربية للكتاب، طرابلس، 1985) ، (ط2، مركز الحضارة العربية، القاهرة، 2001).

- \* آلهة مصر العربية (في مجلدين): دراسة موسعة للدين واللغة في مصر القديمة لإثبات عروبتهما، ثلاثة أجزاء في مجلدين .. (ط1، نشر مشترك الدار الجماهيرية (ليبيا) ودار الآفاق الجديدة دالغرب، 1990). (ط2، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة).
  - سفر العرب الأمازيغ: بحث مفصل في عروبة اللغة الأمازيغية (البربرية) ملحق به:
    - \* لسان العرب الأمازيغ : معجم عربي بربري مقارن . (ط1، دار نون 1996)، (ط2، دار الملتقى، بيروت، 204).
- \* هل في القرآن أعجمي؟ نظرة جديدة إلى موضوع قديم . بحث يصحح ما شاع من وجود مفردات أعجمية في القرآن الكريم ، يؤصل هذه المفردات ويبين عروبيتها مع مقارنات باللغات العروبية الأخرى . (ط2 ، دار الشرق الأوسط، بيروت، 1997)، (ط2، مركز الحسارة العربية، القاهرة، 2006.
- \* في المسألة الأمازيغية: سلسلة "الدفاتر القومية" . ( المجلس القومي للثقافة العربية ، الرباط ، 1996 ) .
- \* إينارو: رواية تاريخية مستوحاة من وحدة عرب مصر وعرب ليبيا في مقاومة الاحتلال الفارسي لوادي النيل في القرن الخامس ق.م. (ط1، المؤسسة العربية للنشر والإبداع. الدار البيضاء. المغرب. 1995)، (ط2، مركز الحضارة العربية ، القاهرة، 1998).
- \* التواصل . . دون انقطاع : دراسات في تاريخ وتراث الوطن العربي القديم . الدار الجماهيرية ، طرابلس ، 1998 .
- \* الكلام على مائدة الطعام: مقالات فيما يتعلق بأسماء الأطعمة وما يتصل بها أو يدخل في تركيبها من مواد وأدوات ، (الدار الجماهيرية، طرابلس، 1998).
- \* الفلسفة والسلطة، دراسات وبحوث في الفكر والتاريخ والاجتماع. (الدار الجماهيرية، طرابلس، 1998).
- \* رحلة الكلمات: مقارنات بين العربية واللغات الأوروبية لبيان الصلة الوثيقة بين العربية وهذه اللغات في أسلوب عرض مبسط. (ط1، دار اقرأ، مالطا/ روما، 1986، (ط2، مركز الخضارة العربية، القاهرة، 2001).
  - \* رحلة الكلمات الثانية : (متابعة لرحلة الكلمات الأول) ، (الدار الجماهيرية ، طرابلس، 1998) .
- \* اللاتينية العربية: دراسة لغوية مقارنة بين لغتين بعيدتين قريبتين، مقدمة ومعجم، (مركز الحضارة العربية ، القاهرة، 2002).
- \* هؤلاء الأباطرة والقابهم العربية، دراسة في أسماء أباطرة الرومان وإرجاعها إلى أصولها العروبية، (دار الكتاب الجديد، بيروت، 2002).

- \* القبطية العربية: دراسة لغوية مقارنة بين لغتين شقيقتين، مقدمة وثلاثة معاجم، (مركز الحضارة العربية، القاهرة، 2003).
  - الأكدية العربية ، دراسة لغوية مقارنة (مركز الحضارة العربية ، القاهرة، 2005).
- \* هذا ما حدث: سيرة حياة خاصة ممتزجة بالحياة العامة في ليبيا على مدى نصف قرن من الزمان، (دار الكتاب الجديد، بيروت، 2004).

#### بالإنكليزية،

\* Zarruq the Sufi (زروق العسوفي): (مؤسسة (موريس الدولية Zarruq the Sufi). (المنشأة العامة، طرابلس، 1974).

#### تحت الطبع:

\* البرهان على عروبة اللغة المصرية القديمة: (مركز الحضارة العربية ، القاهرة، 2006).

#### المحتوي

| ٩          | مقدمة                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|            | أوروبا والهيروغليفية. تفسيرات، ومحاولات، ثم جاء شامبليون - العرب      |
|            | والهيروغليفية. منذ البداية. الكتاب. وصاحب الكتاب. وقصة الكتاب. وفاته. |
|            | إشكالات، مؤلفاته. مسألة حروف العنبث. هذه النشرة. مخطوطات الكتاب       |
| ٤٩         | مالاحظات                                                              |
| ٥١         | الـنــص                                                               |
| ٥٣         | مقدمة المترجم إلي الإنكليزية (يوسف همّر)                              |
| 75         | شوق المسهام في معرفة رموز الأقلام                                     |
| ٦٥         | الباب الأول: الأقلام الكوفي والمفريي، والهندي                         |
| 77         | الفصل الأول: الكوفي                                                   |
| ٧٢         | الفصل الثاني: المغربي الأندلسي                                        |
| 7.7        | الفيصل الثيالث: الهندي (ثلاثة أنواع)                                  |
| ٧٣         | الباب الثاني: الأقلام السبعة المشهورة                                 |
| ٧٤         | الفصل الأول: السرياني                                                 |
| <b>1</b> 0 | الفصل الثاني: النبطي القديم                                           |
| 7          | الفصل الثالث: العبراني                                                |
| /٧         |                                                                       |
| /\         | الفرمال الخامس: القُرِّس                                              |
| 19         | الفصل السادس: المسند                                                  |
| 14         | الفصل السابع: اليوناني – قلم الحكماء                                  |
| 0          | الباب الثالث: أقلَّام الحكماء السبعة                                  |
| 7.         | القصل الأول: قلم هرمس                                                 |
| . }        | الفصل الثاني: قلم الحكيم أقليمون                                      |
| . ٢        | الفصل الثالث: قلم الحكيم أفلاطون                                      |
| ۳.         | الفصل الرابع: قلم الحكيم فيثاغورس                                     |
| ٤          | الذمل الخامين: قلم الحكيم اسقليبوس                                    |

| 90   | الفصل السادس: قلم الحكيم سقراط                      |
|------|-----------------------------------------------------|
| 47   | الفصل السابع: قلم الحكيم أرسوطوس                    |
| ٩٧   | الباب الرابع: الأقلام التي ظهرت بعد هذه السبعة      |
| ٩,٨  | الفصل الأول: قلم الحكيم بليناس                      |
| ١    | الفصل الثاني: القلم البرباوي لسوريد الحكيم          |
| 1.4  | الفصل الثالث: قلم الحكيم فرنجيوش                    |
| ۲۰۱  | الفصل الرابع: قلم الحكيم بطليموس                    |
| ۱۰٤  | الفصل الخامس: قلم الحكيم مرقونس                     |
| 1.0  | الفصل السادس: قلم الحكيم مريانوس                    |
| ۲۰1  | الفصل السابع: القلم النبطي القديم                   |
| ۱۰۷  | الفصل الثامن: قلم الحكيم مغنيس                      |
| ۱٠۸  | الفصل التاسع: قلم الحكيم غأميغاشير                  |
| ۱۰۹  | الفصل العاشر: قلم الحكيم هلياوش                     |
| ١١٠  | الفصل الحادي عشر: قلم الحكيم قسطوجيس                |
| 111- | الفصل الثاني عشر: قلم الحكيم هرمس أبي طاط           |
| 117  | الفصل الثالث عشر: قلم الحكيم قلفطريوس               |
| 110  | الفصل الرابع عشر: قلم الحكيم سيوريانوس              |
| 711  | الفصل الخامس عشر: قلم الحكيم فيلاوس                 |
| 117  | الفصل السادس عشر: قلم الحكيم ديسقوريدوس             |
| ۱۱۸  | الفصل السابع عشر: القلم الداودي                     |
| 119  | الفصل الثامن عشر: قلم الحكيم ديمقراطيس              |
| 17.  | الفصل التاسع عشر: قلم حكماء الأقباط                 |
| 171  | الفصل العشرون: القلم الفـرغـاني                     |
| 177  | الفصل الخادي والعشرون: قلم الحكيم زوسيم             |
| 175  | الفصل الثاني والعشرون: قلم الحكيم مارشول            |
|      | الفصل الثالث والعشرون: قلم الحكيم أركغانيس          |
|      | الفصل الرابع والعشرون: القلم المشجر لأفلاطون الحكيم |
|      | الباب الخامس: أقلام الكواكب السبعة                  |
| 174  | الفـصل الأول: قلم كـوكب زحل                         |

| 1 79 | الفصل الثاني: قلم كوكب المشتري                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 14.  | الفصل الثالث: قلم كوكب المريخ                                             |
| ۱۳۱  | الفصل الرابع: قلم كوكب الشمس                                              |
| ۱۳۲  | الفصل الحامس. فلم دولب الرهرة                                             |
| ١٣٣  | الفصل السادس: قلم كوكب عطارد                                              |
| ١٣٤  | الفصل السابع: قلم كوكب القمر                                              |
| ١٣٥  | الباب السادس: في أقلام البروج الإثني عشر                                  |
| 177  | الفصل الأول: قلم برج الحمل                                                |
| ۱۳۷  | الفصل الثاني: قلم برج الثور                                               |
| ۱۳۸  | الفصل الثالث: قلم برج الجوزاء                                             |
| 179  | الفصل الرابع: قلم برج السرطان                                             |
| ۱٤٠  | الفصل الخامس: قلم برج الأسد                                               |
| 131  | الفصل السادس: قلم برج السنبلة                                             |
| 127  | الفصل السابع: قلم برج الميـزان                                            |
| 128  | الفصل الثامن: قلم برج العقرب                                              |
| 331  | الفصل التاسع: قلم برج القوس                                               |
| 120  | الفصل العاشر: قلم برج الجدي                                               |
| 13   | الفصل الحادي عشر: قل برج الدلو                                            |
| ٤٧   | الفصل الثاني عشر: قلم برج الحوت                                           |
|      | الباب السابع: أقلام الملوك التي تقدمت من ملرك السريان والهرامسة والفراعنة |
| ٤٩   | والكنعانيين والكلدانيين والنبط والأكراد والكسدانيين والفرس والقبط         |
| ٥٠   | الفصل الأول: قلم الملك بردويس السرياني                                    |
| 01   | الفصل الثاني: قلم الملك رسيوت الفرعوني                                    |
| ٥٢   | الفصل الثالث: قلم الملك كيماس الهرمسي                                     |
| ٥٥   | الفصل الرابع: قلم الملك مهراريش                                           |
| 70   | الفصل الخامس: قلم الملك طبرينوس                                           |
| ٥٧   | الفصل السادسك قلم الملك ديوس موس                                          |
| ٥٨   | الفصل السابع: قلم الملك برهميوس                                           |
| ٥٩   | الذورا الثامن قام اللك مرا                                                |

| 171 | الفصل التاسع: قلم الملك بلبيس                         |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 177 | الفصل العاشر: قلم الملك قفطريم                        |
| 170 | الباب الثامن: في ذكر أقلام الهرامسة                   |
| 178 | الفصل الأول: قلم الحكيم هرمس الأكبر                   |
| ۱۷۰ | المرتبة الأولي: الأسماء الحيوانية وأشكالها            |
| 171 | المرتبة الثانية: الأشكال الدالة علي المفردات النباتية |
| ۱۸۷ | المرتبة الثالثة: صور الأشكال المعدنية                 |
| 141 | الخاتمة الفريدة: أقلام النبط والكلدانيين والصابئة     |
| 191 | الأول: قلم شيشيم                                      |
| 197 | الثاني: قلم فراعنة مصر قبل الطوفان                    |
| ۱۹۳ | الأقلام الثلاثة القديمة المشتهرة بين الأمم الماضية    |
| 190 | القلم السرياني القديم                                 |
| 197 | القلم السرياني الجديد                                 |
| ۱۹۸ | قلم شيشيم – علي رأي الهرامسة وقاعدة النبط             |
| ۲٠٥ | صفة القلم الذي وعدنا به                               |
| 7.7 | صفة قلم الصابئة                                       |
| ۲٠۸ | صفة قلم الكلدانيين القديم                             |
| ۲٠۸ | صفة قلم آخر للأكراد                                   |
|     | # N1                                                  |



«ربما وقعت هذه الخطوط في كتب العلوم التي ذكرتها ... وربما كانت هذه الكتابات تراجم تؤدي إلى اللغة العربية، وينبغي أن تتأمل وتجعل هذه الأقلام مثالاً لها، ويُرجع إليها، إن شاء الله تعالى».

محمد بن إسحاق بن النديم القرن الهجري الرابع

«كما عجبت من الصور والخطوط المرسومة بها (المسلة التي جيء بها من الأقصر إلى باريس سنة ١٨٣١م) واختلاف أذواق البشر في طرق الكتابة، واشتقت إلى كتاب (شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام) لأحلّ به مُعَمَّى الكتابة. ومن الأسف أن هذا الكتاب لم ينشر إلى الآن بين أبناء العربية».

محمد المقداد الورتاني ١٩١٤م

«سبق العربُ علماء أوروبا في حل رموز الخطوط القديمة وترجمة كتبها إلى العربية، ولا إخال أن أوروبا توصلت إلى حل رموز الآثار والوقوف على علوم من سبق من الأمم إلا بواسطة كتب العرب وترجمتها إلى لغتهم. فمن ذلك ما رأيته بعيني وطالعت فيه بنفسي، وهو كتاب (شوق المستهام إلى معرفة رموز الأقلام) لأحمد بن وحشية النبطي... وهنيئًا لعلماء أوروبا الذين ترجموا هذا الكتاب إلى لغتهم؛ فقد ترجمه الإنكليز منذ مائة وعشرين سنة، ووقفوا بواسطته على آثار الأمم الماضية... فأعمال المستشرقين ووقوفهم على حل رموز الآثار ما هي إلا نتيجة بحثهم في هذا الكتاب ووقوفهم عليه وإخفائه عنا حتى لا نسبقهم فيه».

محمد رشدي المصري ١٣٣٨ هجرية



